# الدَّاعية ما له و ما عليه

[ أي ما ذا يجب عليه أن يلتزم به ، و ما ذا يجب عليه أن يجتنبه ]

## ( تأليف )

الدُّكتور / عبد السَّلام حديث أحمد المظهري المُحتور / عبد السَّلام حديث أحمد المظهري المحاضر بكلِّيَة الدِّراسات الإسلاميَّة (ممباسا . كينيا )

( وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ )

[سورة فصّلت ، الآية رقم ٣٣]

( مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ )

[مسلم و أبوداود]

# كلمة الدُّكتور / عبد الله محمَّد أبو بكر الخطيب / المحترم ، حفظه الله تعالى . عميد كلِّيَّة الدِّراسات الإسلاميَّة ممباسا

#### بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

اطّعت على كتاب الدُّكتور / عبد السّلام المظهري تناول فيه " الدَّاعية إلى الله " من حيث الصّفات العلميَّة و الأخلاقيَّة الَّتي يجب عليه التَّحلِّي بها و ما يجب عليه التَّخلِّي عنها و التَّرفُّع عنها من الأخلاق الرَّذيلة ، و قد اشتمل كتابه على عدَّة محاور مهَّد لها ببيان فضل الدَّعوة و مكانة الدُّعاة عند الله و عند النَّاس و أعقب ذلك بذكر مستلزمات الدَّعوة إلى الله من الإخلاص لله و تصحيح النِّيَّة ، تلا ذلك تناول أساليب الدَّعوة من الحكمة و الموعظة الحسنة و المجادلة بالَّتي هي أحسن إذا لزم الأمر و لزوم الصَّبر عليها و الجهاد في سبيلها ، و تناول المحور الثَّاني لوازم الدَّعوة العلميَّة من العلم بما يدعو إليه و الثَّقافة العامَّة المتعلِّقة بالتَّاريخ و الأديان و المذاهب المعاصرة ، و تناول المحور الأخير السَّلبيات الَّتي ينبغي للدَّاعية \_ لكي تكون دعوته مؤثِّرة في المدعويين \_ أن يحترز عنها .

و الكتاب كما يظهر من هذا المسح قد غطَّى الجوانب المحتلفة للموضوع و دعمها بالكتاب و السُنَّة و أحال المعلومات المودعة فيها على مصادرها بما يتماشى مع الأخلاق العلميَّة الَّتي تتطلَّب من أهل العلم التَّحلَّي بما و عدم انتحال الأفكار الَّتي يأخذونها عن غيرهم ، و لا شكَّ أنَّ الكتاب يضيف جديداً إلى عالم المعرفة في باب الدَّعوة و الدُّعاة .

و موضوع الكتاب حدٌّ مهمٌ ، لأنَّه يتعلَّق بالدَّعوة ، ذلك بأنَّ معظم المشاكل الَّي يواجهها المسلمون في الوقت الحاضر سببها الجهل بحقيقة الدَّعوة و بأساليبها أو عدم تطبيق هذه الأساليب لدى كثير ممَّن يتصدَّرون للدَّعوة فيسيئون إلى الدَّعوة أكثر من التَّرويج لها بتنفير النَّاس من الدِّين الَّذي يدعون إليه و هم يحسبون أغَّم يعملون لها ، و هم بهذا يضعون الحواجز بينهم و بين المدعويين بحيث يجعل المدعويين غير مستعدِّين لقبول الدَّعوة ، فالكتاب مناسب للعاملين في حقل الدَّعوة و طلبة العلم بوجه عام و رغم وجود مؤلَّفات كثيرة في الموضوع إلاَّ أنَّ الحاجة ماسَّة إلى مزيد من الكتابة فيه حتَّى يكون أمام القارئ في هذا الموضوع عدد من الكتب تضمُّ

علم مؤلِّفيها و خبراتهم فيتوسَّع الفقه فيه و يضمُّ علمهم و خبراتهم إلى علمه و خبراته فيكون أعلم بالموضوع و جوانبه المختلفة .

فكتاب د / عبد السَّلام مظهري من ضمن هذه الكتب الَّتي ظهرت في السَّاحة و ينبغي من أهل العلم و طلاَّبه و المشتغلين بالدَّعوة النَّظر فيه و الاستفادة منه في الجوانب العلميَّة و العمليَّة للدَّعوة . و الله الموفِّق .

كتبه في تاريخ : ٥ / من شهر نوفمبر عام ٢٠١٦ م

## الداعية ما له وما عنيه

## محتويات البحث

| الصَّفحة | العناوين                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١        | تصدير                                                                    |
| ٤        | مقدِّمة في فضل الدَّعوة إلى الله و مكانة الدُّعاة عند الله و عند النَّاس |
| o        | فضل الدَّعوة إلى الله                                                    |
| ١.       | مكانة الدُّعاة عند الله                                                  |
| ١٤       | مكانة الدُّعاة عند النَّاس                                               |
| ١٦       | من هو المكلُّف بالدَّعوة إلى الله ؟                                      |
| ١٧       | حكم الدَّعوة إلى الله                                                    |
| 77       | الباب الأوَّل : في أهمِّ صفات الدَّاعية                                  |
| 7 £      | الفصل الأوَّل: في العقيدة                                                |
| 40       | المبحث الأوَّل في العقيدة الصَّحيحة إجمالاً                              |
| 77       | العقيدة شرعاً:                                                           |
| * *      | عقيدة المؤمن :                                                           |
| 44       | المبحث الثَّاني : قوَّة العقيدة و الإيمان                                |
| ٣٤       | تمهيد                                                                    |
| ٣٧       | المؤمن الصَّادق في ضوء الكتاب و السُّنَّة                                |
| ٤١       | روائع من إيمان الصَّحابة                                                 |
| ٤٧       | تنقيح أقوال السَّلف في جزئيَّة الأعمال من الإيمان                        |
| ٥٦       | الفصل الثَّاني : في الإخلاص و ثمراته و تصحيح النِّيَّة                   |
| ٥٧       | الإخلاص                                                                  |
| ٥٨       | الإخلاص في كتاب الله                                                     |
| ٦.       | ثمرات الإخلاص                                                            |
|          |                                                                          |

|               | الداعية ما له وما عليه                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 71            | الطَّريق إلى الإخلاص                                                                |
| 77            | تصحيح النِّيَّة                                                                     |
| ٦٤            | الإخلاص و الدُّعاة                                                                  |
| 77            | الفصل الثَّالث : أسلوب الدَّعوة                                                     |
| ٦٨            | ١ _ الحكمة                                                                          |
| ٧٦            | ٧ _ الموعظة الحسنة                                                                  |
| ۸٠            | ٣ _ الجدل بالَّتي هي أحسن                                                           |
| ٨٤            | الفصل الرَّابع : التَّضحية في سبيل الدَّعوة بتحمُّل المشاقِّ و الصَّبر عليها        |
| ٨٥            | الآيات الدَّالَّة على فضيلة الصَّبر                                                 |
| ٨٦            | بعض الأحاديث الَّتي وردت في فضيلة الصَّبر                                           |
| ۸٧            | تكليف الدُّعاة بالصَّبر                                                             |
| ٨٨            | ليس من شأن الدُّعاة إلى الله اليأس و القنوط                                         |
| 9.            | التَّضحية في سبيل الدَّعوة بالنَّفس و المال                                         |
| 9 7           | فضيلة الجهاد و التَّضحية في سبيل الله                                               |
| 9 m           | في فضائل الجهاد آيات كثيرة                                                          |
| 9 £           | الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد                                                    |
| 90            | أقوال السَّلف في فضائل الجهاد                                                       |
| 97            | الباب الثَّاني : في لوازم الدَّعوة                                                  |
| ملى كتب الفقه | الفصل الأوَّل : العلم بكتاب الله و سنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم و الاطِّلاع ع |
| 9 7           | الإسلامي و ما يتعلَّق بالدَّعوة من الثَّقافات الأخرى                                |
| 99            | أَوَّلاً : التَّقافة الإسلاميَّة                                                    |
| 99            | ۱ ــ القرآن الكريم و علومه                                                          |
| 1 . 7         | ٢ _ السُّنَّة النَّبويَّة                                                           |
| ١.٤           | ٣ _ الفقه                                                                           |
|               |                                                                                     |

#### الداعية ما له وما عليه ٤ \_ علم أصول الفقه 1. 5 ٥ \_ علم العقيدة 1.0 ٦ \_ النّظام الإسلامي 1.7 ثانياً \_ الثَّقافة التَّاريخيَّة 1.7 ثالثاً \_ الثَّقافة الأدبيَّة و اللُّغويَّة 1.7 رابعاً \_ الثّقافة الإنسانيّة 1.7 خامساً \_ الثَّقافة العلميَّة العامَّة 1 . 1 الفصل الثَّاني : العمل بما يدعو إليه الدَّاعية و إعطاؤه القدوة الحسنة من نفسه 11. الفصل الثَّالث : معرفة الدَّاعي بأعداء الإسلام و تحرُّكاتهم و كيدهم للإسلام و أهله 117 اليهو**د**يَّة 111 النَّصرانيَّة 170 عقائد النَّصرانيَّة المنتشرة في العصر الحاضر 170 صراع العالم النَّصراني مع العالم الإسلامي 177 التَّبشير ( التَّنصير ) 179 مراحل التَّبشير 179 المرحلة الأولى: تنصير المسلمين 179 المرحلة الثَّانيَّة : الإخراج من الإسلام أو التَّشكيك فيه 14. المرحلة الثَّالثة: الإبعاد عن الإسلام 14. البوذيَّة 171 أفكار بوذا 177 البوذيَّة بعد بوذا 177 الهندوسيَّة 1 44 العلمانيَّة 172

4 4 }

|       | —————— الداعية ما له وما عليه                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | تطبيق العلمانيَّة في بلاد الإسلام                                                       |
| ١٣٨   | الفصل الرَّابع : احتراز الدَّاعية عن سلبيات بعض الدُّعاة و اجتنابه معوِّقات الدَّعوة    |
| 1 2 7 | الغضب                                                                                   |
| 1 2 4 | الحقد و الحسد                                                                           |
| 1 { { | الكبر و العجب                                                                           |
| 1 2 7 | حبُّ الجاه و الشُّهرة                                                                   |
| ١٤٨   | حاتمة في تذكير الدُّعاة بواجبهم و نصحهم للقيام بمهمَّة الدَّعوة الَّتي كلُّفهم الله بما |
| 101   | الفهارس: فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس المصادر                                       |
| 107   | فهرس الآيات                                                                             |
| 170   | فهرس الأحاديث                                                                           |
| ١٧٠   | فهرس المصادر                                                                            |

#### تصدير

#### بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، و الصّلاة و السّلام على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين . أمّا بعد : فإنّ الإسلام . و هو دين الله الخاتم الخالد . إنّما جاء ليحكم و يسود ، و يعلو و لا يعلى عليه ، و قد كان كذلك قروناً متطاولة سائداً شامخاً عزيزاً ، و كان المسلمون هم السّادة القادة الّذين يأمرون و يحكمون ، تأتمر الدُّنيا بأوامرهم ، و تتحرّك طوعاً لإشارتهم .

ثمَّ خلفت من بعد ذلك خلوف ضيَّعوا أمر دينهم ، و ساد العالم الإسلامي جوِّ حالك من الله ، و أقصيت الشَّريعة اليأس و الخور ، و الانحزام و الانحيار ، نتيجة لبعد أهله عن شرع الله ، و أقصيت الشَّريعة الإسلاميَّة عن الحكم ، و أعرض المسلمون عن العمل الجادِّ على نشر الدَّعوة الإسلاميَّة ، و سرَّب إلى قلوبهم الوهن حبُّ الدُّنيا و كراهية الموت ، و ناموا نومة عميقة لا يشعرون و لا يتحرَّكون .

ثمَّ لطف الله با لمسلمين ، فبدأت صحوة إسلاميَّة و يقظة دينيَّة ، و قام دعاة مخلصون ، و علماء ربَّانيُّون . هنا و هناك . ينبِّهون المسلمين ، و يوقظونهم ممَّا كانوا يغطُّون فيه من سبات عميق طويل .

و اليوم \_ و لله الحمد \_ يشهد العالم الإسلامي كله صحوة عمَّت آثارها تبشِّر بالخير و تبدِّد الظَّلام و تؤذن بإشراق فحر حديد ، و لم يكن ذلك \_ بعد فضل الله و رحمته \_ إلاَّ عن أثر جهود مخلصة بذلها الدُّعاة و المفكِّرون و العلماء الرَّبَّانيُّون في أنحاء العالم الإسلامي ، فرحمهم الله ، و أحزل مثوبتهم و أكرمهم برضوانه .

و هناك جهود مخلصة جليلة تبذل اليوم. بفضل الله. في حقل الدَّعوة الإسلاميَّة يقوم بها رجال صادقون مخلصون ، و قد بدت آثارها واضحة جليَّة في توجيه المسلمين إلى كتاب ربِّهم و سنَّة نبيِّهم صلَّى الله عليه و سلَّم و العمل الجادِّ على استعادة سالف المحد و العزَّة و الكرامة ، غير أنَّ الميدان لا يزال فيه فراغ كثير ، و لا تزال الدَّعوة بحاجة متعاظمة إلى عدد وفير من الدُّعاة الأكفاء المهيَّئين لحمل الرِّسالة ، و لا يزال هذا النَّوع من الدُّعاة قليلاً ، و هناك كثير من الدُّعاة

يعملون في مجال الدَّعوة تنقصهم بعض الصِّفات الضَّروريَّة من قوَّة في العقيدة و الإيمان ، و الإعلام الوفير ، و أخلاق كريمة و ثقافة واسعة فيضرُّون أكثر ممَّا ينفعون ، و يفسدون أكثر ممَّا يصلحون . من حيث لا يشعرون . أو على الأقلِّ ينعدم نفعهم أو يقلُ .

فالحاجة اليوم ماسَّة إلى فوج من الدُّعاة تتمُّ فيهم شروط القيام بالدَّعوة و تتوافر فيهم صفات الدُّعاة الأوائل. و الَّذين يستطيعون الاضطلاع بعبء الدَّعوة الثَّقيل، و يقدرون على مواجهة التَّحدِّيات المعترضة و الصُّعوبات المعرقلة لمسير الدَّعوة. و لن تنجح الدَّعوة حقَّ نجاحها، و تؤتي ثمارها إلاَّ إذا توافر لها الدُّعاة الأكفاء المتحلَّون بالصِّفات الأساسيَّة اللاَّزمة. و القائمون بتأدية واجباتهم نحو أنفسهم حق القيام.

فما هذه الصِّفات الَّتي يجب توافرها فى الدَّاعية ، و ما هي واجبات الدُّعاة نحو أنفسهم ؟ الحقيقة أنَّ هذه الصِّفات و الواجبات كثيرة ، و قد اخترت من بينها عدَّة صفات و واجبات تبيَّن لى أنَّا هى الأساس ، و الأهمُّ و الأحرى بالعناية و الاهتمام .

فلابد للدَّاعية. قبل كلِّ شيئ. من إيمان راسخ عميق يذلِّل الصِّعاب و يتغلَّب على المشكلات، ثمَّ لا بدَّ له من نيَّة صادقة و إخلاص وفير كما يجب له أن يسير في سبيل الدَّعوة بأسلوب منتج و مثبت مع بذل نفسه و ماله و صرف وقته في هذا الجال. و لا بدَّ له مع ذلك من تزكية النَّفس من الأخلاق الذَّميمة و سيِّئات الطِّباع، و يلزمه أيضاً أن يقدِّم نفسه قدوة طيِّبة و أسوة حسنة للمدعويين، و أن يكون عاملاً بما يدعوهم إليه و لا غنى له \_ كذلك \_ عن التَّسلُّح بسلاح الثَّقافة الجامعة الشَّاملة و التَّوفُّر على المعرفة الضَّروريَّة بأنواعها الكثيرة و ألوانها المتعدِّدة.

فهذه هي الواجبات الثَّمانية الَّتي تحـدَّثت عنها في هـذا البحث \_ بما فتح الله عليَّ و أسعفني به الوقت و الجهد \_ و بيَّنت أهمِّيَتها و ضرورتها بالنِّسبة للدَّاعية مسترشداً في ذلك بكتاب الله و سنَّة رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم ، و هـدي الدُّعاة الأوائل ، ثمَّ بما كتبه الأقدمون و المحدثون في هذه الموضوعات .

و قد رتَّبت البحث على مقدِّمة و بابين و حاتمة و كلُّ باب منهما له أربعة فصول ، و إليكم تفصيلها :

مقدِّمة : في فضل الدَّعوة إلى الله ، و مكانة الدُّعاة عند الله و عند النَّاس .

الباب الأوَّل : في أهمِّ صفات الدَّاعية ، و فيه أربعة فصول :

الفصل الأوَّل: العقيدة الصَّحيحة

الفصل الثَّاني : الإخلاص و ثمراته

الفصل الثَّالث : أسلوب الدُّعاة

الفصل الرَّابع: التَّضحية في سبيل الدَّعوة

الباب الثَّاني : في لوازم الدَّعوة ، و فيه أربعة فصول أيضاً :

الفصل الأوَّل: العلم بكتاب الله و سنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم و الاطِّلاع على كتب الفقه الإسلامي ، و ما يتعلَّق بالدَّعوة من الثَّقافات الأخرى

الفصل الثَّاني: العمل بما يدعو إليه الدَّاعية و إعطاؤه القدوة الحسنة من نفسه

الفصل النَّالث: معرفته بأعداء الإسلام و تحرُّكاتتهم و كيدهم للإسلام و أهله

الفصل الرَّابع: احترازه عن سلبيَّات بعض الدُّعاة و اجتنابه معوِّقات الدَّعوة في نجاحها

حاتمة : في تذكير الدُّعاة بواجبهم و نصحهم للقيام بمهمَّة الدَّعوة الَّتي كلَّفهم الله بما .

هــذا: ولست بغافل عن تقديم شكر و تقــدير إلى كلَّ من ساهمني و ساعدين و أرشدين و وجَّهني أثناء تكميل هــذا الكتاب المتواضع ، فأسأل الله تعـالى أن يحفظهم و يرعـاهم و يزيدهم توفيقاً و إحساناً و يتقبَّل جهــودهم قبولاً حسناً ، و أن يوفِّقنا جميعاً لخدمة دينه و لما يحبُّه و يرضاه . و الحمد لله ربِّ العالمين ، و الصَّــلاة و السَّلام على سيِّد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين و التَّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدِّين .

و قد بدأت الكتابة على آلة الحاسوب من شهر ديسمبر عام ٢٠١٤م و انتهيت في شهر فبرائر عام ٢٠١٥ هـ

# مقلِّمة في فضل الدَّعوة إلى الله و عند النَّاس و مكانة الدُّعاة عند الله و عند النَّاس

## فضل الدَّعوة إلى الله

لقد كان من رحمة الله بالبشر أنّه لم يتركهم سدًى و لم يكتفِ في سبيل النّحاح بالوعد الأزلِيّ حيث أقرَّ جميع النّاس بربّانيّته تعالى في حواب" أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ " بل أرسل الرُسل و الأنبياءَ ليدعوْهم إلى عبادة الله و يذكّروهم بما عاهدوا به الله و يهدوهم إلى الصّراط المستقيم و الطّريق السّمحاء البيضاء الّتي ليلها كنهارها ، فهم يدعون أقوامهم إلى وحدانيّة الله تعالى و عبادته ليلاً و نهاراً سرًّا و جهارًا ، و يحاربون كلّ أنواع الزّيغ و الضّلال و الشّر و الفساد . فحاءت رسل الله تترى في كل عصر و مصر (وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلّ أُمّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ)(١) (وَ إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ حَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ ) (٢)

و قد كانت دعوة الأنبياء كلِّهم إلى الله حلَّ و علا و وحدانيَّته و إخلاص العبادة له و إن كانوا مختلفين في بعض الشَّرائع كما قال تعالى في بيان دعوة الرُّسل: ( أَنِ اعْبُدُوْا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) (٣) و قال تعالى : ( وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَعْبُدُوْنِ ) (٤) و قال تعالى : ( قُلْ أَ نَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعْنَا وَ لاَ يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلَى فَاعْبُدُوْنِ ) (٤) و قال تعالى : ( قُلْ أَ نَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعْنَا وَ لاَ يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِيْ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَهُ إِلَى اللهِ لَمَا اللهُ كَالَّذِيْ اللهِ هُوَ الْمُدَى وَ أُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ) (٥) و قال تعالى : ( قُلْ اللهُ كَيْتُ مُ فُوْنِ اللهِ لَمَّا جَاءِنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّيْ وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ) (٥) و قال تعالى : ( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَكَ أُنتُهُ اللهُ الْكِتَابَ وَ الحُكْمَ وَ النَّبُوقَةَ ثُمَّ يَقُوْلَ اللهَ الْكَتَابَ وَ الحُكْمَ وَ النَّبُوقَةَ ثُمَّ يَقُوْلَ اللهُ الْكَتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ للنَّاسُ كُونُوا عِبَاداً لِيَّ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، وَ لَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيْنَ مِا كُنتُمْ ثُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ مِمَا كُنتُهُ مُ وَلَا لِللهِ ، وَ لَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّ مِنْ كُونُوا وَاللهِ مُ لَكِنَا مَ وَ عَبَاداً لَيْ مُنْ دُوْنِ اللهِ ، وَ لَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّ مِنْ كُونُوا وَاللهُ عَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالَهُ مُلْكُونُ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُكَانَا اللهُ اللهُ الْكَتَابُ وَ اللهُ الْكَتَابُ وَ عَمَادًا لَى اللهُ الْمُؤْنَ الْكِتَابُ وَ عَمَا كُنتُهُمْ وَاللّهُ الْكَتَابُ وَ عَمَادُ الْكَتَابُ وَ عَمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِمُ الْعَلْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة النَّحل ، الآية رقم ٣٦

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، من الآية رقم ٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ( في أيات مختلفة )

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ، الآية رقم ٢٥

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، الآية رقم ٧١

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ، الآية رقم ٦٦

تَدْرُسُوْنَ \* وَ لاَ يَأْمُـرَكُمْ أَنْ تَتَّخِـذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَ النَّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً ، أَ يَأْمُـرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ) (١)

و ليس القصد من الدّعوة إلاَّ الدَّعوة إلى الله ، قال الله تعالى : ( قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَذْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَيْيْ ) (٢) . و المقصود بالدَّعوة إلى الله الدَّعوة إلى دينه و هو الإسلام . ( إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإسْلامُ ) (٣) . و هذا هو الأصل الأوّل للدَّعوة ، فالرُسل جميعاً متّفقون في الدَّعوة إلى أصل الدِّين الَّذِي هو الانقياد لله تعالى بالطَّاعة و العبادة . قال تعالى عن نوح عليه السَّلام : ( فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مُ مِّنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِيكِ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ السَّلام : ( فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مُ مِّنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِيكِ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ) (٤) و قال تعالى عن إبراهيم و يعقوب عليهما السَّلام : ( وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مُلَّةٍ إِبْرَاهِيْمَ إِلاَّ مَنْ سَفِحة نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي السَّلام : ( وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مُلَّةٍ إِبْرَاهِيْمَ إِلاَّ مَنْ سَفِحة نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي اللَّذِيْنَ مُنْ الْمُؤْوِنَّ ) (٥) و قال تعالى عن إبراهيم و يعقوب عليهما السَّلام : ( وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مَلْهُ وَلَى اللهُ اللهِ فَعَلَيْهِ وَ يَعْقُوبُ وَ اللَّيْسِ السَّلام : ( وَ قَالَ مُؤْسَى كُمُ اللهِ عَنْ اللهِ فَعَلَيْهِ وَ يَعْقُوبُ ) (٢) و قال عن أنبياء بني إسرائيل : ( إنَّا أَنْزُلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدَى وَ لُورَّ يَعْكُمُ كِمَا النَّيْوُنَ النَّيْوَنَ النَّيْنَ أَسْلُمُونَ ) (٧) و قال في أنبياء بني إسرائيل : ( إنَّا أَنْزُلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَ نُورٌ يَعْكُمُ كِمَا النَّيْوُنَ الْمُؤْلِقِ لِلَّذِيْنَ أَسْلَمُوا لِلَّذِيْنَ أَسْلُمُوا لِلَّذِيْنَ هَالْ السَّلَامُ : ( إنَّا أَنْزُلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى قَ نُورٌ يَعْكُمُ كِمَا النَّيْونَ النَّذِينَ أَسْلُمُونَ ) (٧) و قال في أنبياء بني إسرائيل : ( إنَّا أَنْزُلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَ نُورٌ يَعْكُمُ كُونَ اللَّيْوَ الرَّبَانَ الْمَوْسَى عليه السَلَامُ : ( رَبَّنَا أَفُونَ وَ الرَّبَاعُ الْمَامُونَ عَلَى حكاية عن سحرة فرعون اللهُ عَنْ المَّذِي اللهُ الْمَالُومُ لَوْ الْ الْمَالُومُ لِلَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية رقم ٧٩ ، ٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية رقم ١٠٨

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية رقم ١٩ . و انظر أصول الدَّعوة للدُّكتور عبد الكريم الزَّيدان ص ٥

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية رقم ٧٢

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآية رقم ٦٧

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية رقم ١٣٠ - ١٣٢

<sup>(</sup>٧) سورة يونس الآية رقم ٨٤

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة ، من الآية رقم ٤٤

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف ، من الآية رقم ١٢٦

و قال تعالى حكاية عن فرعون: (حَتَّى إِذَا أَذْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ البُّلهِ فِي كتابه للقيس: (أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أَتُوْنِ مُسْلِمِيْنَ) (٢) و قال تعالى حن أمّة عيسى عليه السّلام: للفقيس: (أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أَتُوْنِ مُسْلِمِيْنَ) (٢) و قال تعالى عن أمّة عيسى عليه السّلام: ( وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الحُوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوا بِيْ وَ بِرَسُولِيْ قَالُوْا آمَنًا وَ اشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ) (٢). فالدَّعوة إلى الله هي القطب الأعظم في الدِّين ، و هي المهمّة الَّتي ابتعث الله لها الرُسل و النّبيّين أجمعين. ففيها صرفوا حياتهم و لها بذلوا جهودهم و في سبيلها تجشّموا الشَّدائد و الصّعاب ولقوا أنواع المحنة و العذاب. و لولا ها لاندرست معالم الخير و الصّلاح و انسدَّت على النّاس طرق الفوز و الفلاح و فشت الضّلالات و عمّت الجهالات و استشرى الفساد و حربت البلاد و هلك العباد . و إذا كانت النُّبوَّة قد انقطعت بعد خاتم الأنبياء صلّى الله عليه و سلّم بدلالة و هلك العباد . و إذا كانت النُّبوَّة قد انقطعت بعد خاتم الأنبياء صلّى الله عليه و سلّم بدلالة و لكن تزال - تحتاج إلى دعاة مرشدين و ناصحين صادقين يحمون دين الله من عبث العابثين ، و يحرسون العقائد و يراقبون الأعمال و الأحالاق و يرشدون إلى الخير و يحتزون السَّبيل إلى ما فيه الخير و السَّعادة . و من أجل ذلك فقد كلَّف الله هذه الأمة بواجب الدَّعوة و حمَّلها هذه الأمانة .

قال فضيلة الشَّيخ أبو بكر جابر الجزائري ... يؤمن المسلم بواجب الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر على كلِّ مسلم مكلَّف قادر علِم بالمعروف و رآه متروكًا ، أو علِم بالمنكر و رآه مرتكباً و قدر على الأمر أو التَّغيير بيده أو لسانه و أنَّه أعظم الواجبات الدينيَّة بعد الإيمان بالله تعالى إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقروناً بالإيمان به عزَّ و جلَّ . قال تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ...) (٤)

<sup>(</sup>١) سورة يونس من الآية رقم ٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة النَّمل من الآية رقم ٣١

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية رقم ١١١ . و يرى لهذا الموضوع : اقتضاء الصِّراط المستقيم للإمام ابن تيمية - ص ٤٥٠

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية رقم ١١٠ . و انظر منهاج المسلم - ص ٢٠

#### و من أدلَّة الوجوب

١ . قوله تعالى : ( وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ) (١)

٢ . قوله تعالى : ( اللَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُــوْا الصَّلاَةَ وَ آتُووْا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ
 وَ نَهَوْا عَنِ الْلِنْكُر ...) (٢)

٣. قوله تعالى : ( ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ الْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ الْحَسَنُ ..) (٣)

٤ . قوله تعالى : ( فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ) (٤)

٥ . قوله تعالى : ( وَ ادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَ لاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ) (٥)

هذه الآيات تفيد الفرضيَّة لأنَّ الأمر يفيد الوجوب إذا لم يوحد ما يصرف معناه عن ذلك و لا صارف له في هذه الآيات . كما أنَّ هذه الآيات لا تحتمل إلا معنى واحداً . و لذلك فهى قطعيَّة الدَّلالة .

٦ . و قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ) (٦)

٧ . و قوله تعالى : ( قُمْ فَأُنْذِرْ ) (٧)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٠٤

<sup>(</sup>٢) سورة الحجِّ ، الآية رقم ٤١

<sup>(</sup>٣) سورة النَّحل ، الآية رقم ١٢٥

<sup>(</sup>٤) سورة الشُّوري ، الآية رقم ١٥

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ، الآية رقم ٨٧

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، الآية رقم ٦٧

<sup>(</sup>٧) سورة المدَّثِّر ، الآية رقم ٢

فإنَّ الأمر بالإنذار هو تبليغ للدَّعوة بطريقة التَّرهيب كما أنَّ التَّبشير تبليغ لها بطريقة التَّرغيب ٧ . قوله صلَّى الله عليه وسلَّم . . ( مَنْ رَآى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمَّ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمَّ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمَّ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، وَ ذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) (١)

٨. و قوله عليه الصَّلاة و السَّلام: ( مَا مِنْ قَـوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِيْ وَ فِيْهِ مَ مَنْ يَّقْدِرُ أَنْ يُنْكِرَ
 عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا إِلاَّ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِهِ ) (٢)

٩ . و قوله صلَّى الله عليه و سلَّم .. ( لِيُبَلِّغِ الشَّاهِــدُ مِنْكُمُ الْغَــائِبَ ) (٣) إلى غيــر ذلك من
 الآيات الكريمة و الأحاديث الشَّريفة الَّتي تدلُّ على أهمِّيَّة الدَّعوة إلى الله و وجوبما .

و وجوب الدَّعـوة إلى الله مقـرَر بالعقل أيضاً لأنَّ الله سبحانـه و تعالى حرَّم قتل الكافرين قبل بعث الرَّسول صلَّى الله عليه و سلَّم لدعوتهم إلى الله لئلاَّ تبقى لهم شبهة عـذر تجعلهم يقولون : (رَبَّنَا لَوْ لاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ ...) (٤)

و أيضاً فإنَّ القتال ما فرض لعينه بل للدَّعوة إلى الإسلام ، و من المعلوم أنَّ الدَّعوة باللِّسان أهون من الدَّعوة بالقتال ، لأنَّ في القتال مخاطرة بالرُّوح و النَّفس و المال . و ليس في دعوة التَّبليغ شيء من ذلك . فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدَّعوتين لزم اللُّحوء إليها (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون النَّهي عن المنكر من الإيمان - ج٢- ص٢٢ عن أبي سعيد الخدري

 <sup>(</sup>۲) أخرجه التِّرمذي - كتاب الفتن - ج٤- ص ٤٦٧ ، ٤٦٨ - حديث رقم - ٢١٦٨ - و أبوداود في الملاحم ج٤- ص ١٢٢ - حديث رقم - ٤٣٣٨ . و اللَّفظ له عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العلم - باب ليبلغ الشاهد الغائب - ج١ - ص٣١ عن أبي بكرة رضي الله عنه
 (٤) سورة طه ، الآية رقم ١٣٤

<sup>(</sup>٥) انظر الدَّعوة الإسلاميَّة أصولها و وسائلها - ص ٢٣٥

### مكانة الدُّعاة عند الله

لَمَّا كانت الدَّعوة عمل الأنبياء و المرسلين و كانت العلماء ورثتهم في هذه المهمَّة الجليلة كانت مكانتهم عند الله عظيمة و منزلتهم رفيعة . و قد جعل الله سبحانه قول الدَّاعي إلى الله أحسن قول يقال على وجه الأرض فقال سبحانه و تعالى : ( وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مُّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ) (١)

يقول سيّد قطب: إن النّهوض بواجب الدَّعوة إلى الله في مواجهة التواءات النّفس البشريّة و جهلها و اعتزازها بما ألفت و استكبارها أن يقال: إنّا كانت على ضلالة و حرصها على شه واتما و على مصالحها و على مركزها الّذي قد تمدّده الدَّعوة إلى إله واحد. كلُّ البشر أمامه سواء. إنّ النّهوض بواجب الدَّعوة في مواجهة هذه الظُّروف أمر شاقٌ و لكنّه شأن عظيم. إنّ كلمة الدَّعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض و تصعد في مقدِّمة الكلم الطيّب إلى السّماء و لكن مع العمل الصالح الّذي يصدِّق الكلمة . و مع الاستسلام لله اللّذي تتوارى معه الذَّات فتصبح الدَّعوة خالصة لله ليس للدَّاعية فيها شأن إلاَّ التَّبليغ . و لا على الدَّاعية بعد ذلك أن تتلقّى كلمته بالإعراض أو بسوء الأدب أو بالتَّبحُّح في الإنكار فهو إنّا يتقدَّم بالسَّيِّئة فهو في المكان الدُّون . (٢)

و كان الحسن البصري إذا تلا هذه الآية يقول: هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب الخلق إلى الله أجاب الله في دعوته و دعا النّاس إلى ما أحاب الله فيه من دعوته و عمل صالحاً في إجابته و قال إنّني من المسلمين فهذا خليفة الله .

و قال قتادة : هذا عبد صدَّق قولـه عمله و مولجه مخرجه و سرُّه علانيته و شاهده مغيبه ، و إنَّ المنافق عبد خالف قوله عمله و مولجه مخرجه و سرُّه علانيته و شاهده مغيبه . (٣)

<sup>(</sup>١) سورة فصِّلت ، الآية رقم ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن - ج ٢٤ - ص ٣١٢١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير - ج٤ - ص ١٠١ - و تفسير ابن جرير الطّبري - ج٢٤ - ص ٧٥

يقول سعيد حوّى: المسلم داعية إلى ما عنده بالفطرة ، و الله عرز و حلّ عند ما خاطب المؤمنين بقوله: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (١) كأنّه حمّل كلّ مسلم أمانة البلاغ لأنّ الرَّسول صلّى الله عليه و سلّم من مهمّاته الأساسيّة البلاغ . و عند ما قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم ( بَلِّغُوْا عَنِي وَ لَوْ آيَةً ) (٢) كأنّه طلب من الَّذي يعرف آية أن يبلّغها . إلى من لم يعرف آية من كتاب الله ، و قد قال الفقهاء : أنّ من تعلّم مسألة عليه تبليغها لأنّه صار فقيها بها . و عمليّة الدَّعوة و التَّبليغ عمليّة كبيرة واسعة في عصرنا و هي شاقّة بنفس الوقت . لأنّه لا يوجد المكان الَّذي يستطيع به المسلم أن يدعو إلى الأسلام كلّه بصراحة و من ثمّ أخذت الدَّعوة طابع الجزئيّة . فقام يدعو إلى جزء من الإسلام مجموعة . و تخصّص بجزء آخر جماعة و تفرّغ آخرون لمعان أخرى و كبرى ... إلى أن قال : و بهذا لا يبقى جزء من الإسلام إلا و يوجد من يقيم على النّاس الحجّة به . (٣)

حقاً ليس أحد أعظم شأناً و أسعد حالاً و أحسن مقالاً ممّن جمع بين هذه الفضائل فكان موحِّداً لله عارفاً به ، عاملاً بالخير داعياً إليه ، و ما هم إلاَّ طبقة العالمين العاملين . الدُّعاة إلى موحِّداً لله عارفاً به ، عاملاً بالخير داعياً إليه ، و ما هم إلاَّ طبقة العالمين العاملين . الدُّعاة إلله عسر الله عسر المعتمع و دعامته . فهم الدّالون على الخير و الزّاجرون عن الشّرّ . ينبّه الله بحم الغافلين و يوقيظ النّائمين و بصلح الفاسدين و هم فصل بين الدُّجى و منارات الهدى . و ما من مجتمع يخلو من الدّاعين إلى الله و الآمرين بالمعروف و النّاهين عن المنكر إلاّ كان عرضةً لعذاب الله و لعنته و سخطه و نقمته ، فهم وقاية الله لعباده من أليم عقابه و شديد عذابه . و لقد شدّد الله سبحانه و تعالى بالإنكار على قوم أهملوا هذه الفريضة ، فحلّت بهم اللّعنة ، قال الله تعالى : ( لُعِنَ الّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ \* كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ دَاوُدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ بَا عَصَوًا وَ كَانُوا يَعْتَدُوْنَ \* كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ وَ عَيْسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ بَا عَصَوًا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ وَ عَيْسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ بَا عَصَوًا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية رقم ٢١

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ في صحيحه-كتاب الأنبياء - انظر الفتح- ج ٦ - ص ٤٩٦ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (٣) جند الله ٢٥٦

لَبِعْسَ مَا كَانُـوْا يَفْعَـلُوْنَ ) (١) و قال تعالى : ( فَلَوْ لاَ كَانَ مِنَ الْقُـرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَ وْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيْلاً مُّمَّنْ أَجْتَيْنَا مِنْهُمْ ) (٢) . فبيَّن سبحانه أنَّه أهلك جميعهم يَّنْهَ وْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيْلاً مُّمَّنْ أَجْتَيْنَا مِنْهُمْ ) (٢) . فبيَّن سبحانه أنَّه أهلك جميعهم إلاَّ قليلاً منهم كانوا ينهون عمَّا كان يقع بينهم من الشُّرور و المنكرات و الفساد في الأرض . و قد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن النُّعمان بن بشير عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه

و قد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن النُّعمان بن بشير عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال : ( مَثَلُ الْقَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَ الْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ قَال : ( مَثَلُ الْقَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَ الْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، أَعْلاَهَا وَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، وَ كَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، أَعْلاَهَا وَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَ كَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا : لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِيْ نَصِيْنِنَا حَرُقاً وَ لَمُ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا ، فَإِنْ يَتَرَكُوهُمْ وَ مَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيْعًا. وَ إِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَحُوا وَ نَحَوْا وَ نَحَوْا وَ نَحَوْا وَ نَحُوا جَمِيْعًا ) (٣)

و من هناكان أجر الدُّعاة عند الله عظيم ، فقد أعطاهم أحورهم و مثل أحور المدعوقين فيما اتبعوهم فيه من الهدى و الخبركما قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ) (٤) . و قال صلَّى الله عليه وسلَّم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنِ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِم شَيْئاً ) (٥) . و كفى دليلاً على فضل الدُّعاة وشرفهم و عظيم مكانتهم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لعليِّ رضي الله عنه لَمَّا أعطاه الرَّاية يوم خيبر : ( انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ ، وَ أَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَوْلاً حَقِ اللهِ تَعَالَى فِيْهِ ، فَوَ اللهِ لأَنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ ) (٦) قال سماحة الشَّيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز بعد أن ذكر قوله تعالى : ( وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً قَالِ سُمَاحة الشَّيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز بعد أن ذكر قوله تعالى : ( وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً

<sup>(</sup>١) سورة الحائدة ، الآية رقم ٧٨ ، ٧٩

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، الآية رقم ١١٧

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري -كناب المظالم - باب هل يقرع في القسمة و الاستهام فيه - ج ٣- ص ١٨٢

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم - كتاب الإمارة - باب في فضل إعـانة الغازي - ج١٣- ص ٣٧ . و رواه أبوداود في كتاب الأدب -ج٤- ص ٣٣٣ ، ٣٣٤ عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم -كتاب العلم- باب من سنَّ سنَّة حسنة أو سيِّئة - ج١٦- ص ٢٧ عن أبي هريرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في المغازي - باب غزوة خيبر - ج٣- ص٥١ - و مسلم في فضائل الصَّحابة - باب فضائل عليِّ -ج١٥ - ص١٧٨ عن سهل بن سعد رضي اله عنه

مُّنَّ دَعَا إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّني مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ) فهذه الآية الكريمة فيها التَّنويه بالدُّعاة و النَّناء عليهم و أنَّه لا أحد أحسن قولاً منهم و على رأسهم الرُّسل عليهم الصَّلاة و السَّلام ، ثمَّ أتباعهم على حسب مراتبهم في الدَّعوة و العلم و الفضل ، فأنت يا عباد الله ! يكفيك شرفاً أن تكون من أتباع الرُّسل و من المنتظمين في هـذه الآية الكريمة ... إلى أن قال : فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدَّلالة على فضل الدَّعوة و أنَّا من أهمِّ القربات و من أفضل الطَّاعات و أنَّ أهلها في غايـة من الشَّرف و في أرفع مكانة و على رأسهم الرُّسل عليهم الصَّلاة و السَّلام و أكملهم في ذلك خاتمهم و إمامهم و سيِّدهم نبيُّنا محمَّد عليه و عليهم أفضل الصَّلاة و السَّلام ، و من ذلك قوله جلَّ و علا : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَة أَنَا وَ مَن اتَّبَعَنيْ ) (١) . فبيَّن سبحانه أنَّ الرَّسول يدعو على بصيرة و أنَّ أتباعه كذلك . فهذا فيه فضل الدَّعـوة و أنَّ أتبـاع الرَّسول صلَّى الله عليه و سلَّم و هـم الدُّعاة إلى سبيله على بصيـرة . و البصيرة : هي العلم بما يدعو إليه و ما ينهي عنه . و في هـذا شرف لهم و تفضيل . و قال النَّيُّ صلَّى الله عليه و سلَّم في الحديث الصَّحيح: ﴿ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ ﴾ (٢) و قال عليه السَّلام : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَن تَبِعَهُ ...) (٣) و هذا دليل على فضل الدَّعوة إلى الله عزَّ و جلَّ . و صحَّ عنه عليه السَّلام أنَّه قال لعليِّ رضى الله عنه و أرضاه : ﴿ فَوَ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُـلاً وَّاحِــدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ مُمُر النَّعَم ﴾ ﴿٤) و هذا أيضاً يدلُّنا على فضل الدَّعـوة إلى الله و ما فيهـا من الخيـر العظيـم و أنَّ الدَّاعي إلى الله جلَّ و علا يُعطى مثل أجور من هـداه الله على يديه و لو كان آلاف الملايين ، و تُعطى أيها الدَّاعيـة مثل أحورهم فهنيئاً لك أيُّها الدَّاعية إلى الله بهذا الخير العظيم . و بهذا يتَّضح أيضاً أنَّ الرَّسول عليه الصَّلاة و السَّلام يعطي مثل أجور أتباعه. فيا لها من نعمة عظيمة. يُعطي نبيُّنا عليه الصَّلاة و السَّلام مثل أجور أتباعــه إلى يوم القيامة لأنَّه بلُّغهم رسالة الله و دلُّهم على الخير عليه السَّلام.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية رقم ١٠٨

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم و قد مرَّ على صفحة ١٢

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم و قد مرَّ على صفحة ١٢

<sup>(</sup>٤) متفق عليه وقد مر على صفحة ١٢

و هكذا الرُّسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصَّلاة و السَّلام و أنت كذلك أيُّها الدَّاعية في كلِّ زمان تُعطى مثل أجور أتباعك و القابلين لدعوتك . فاغتنم هذا الخير العظيم و سارع إليه . (١)

#### مكانة الدُّعاة عند النَّاس

أمّا مكانتهم عند النّاس فحـدِّث و لا حرج ، كيف لا ؟ و هـم الّذين يعلّمونهم أمور دينهم ، و يرشدونهـم إلى التّحلّي بالفضائل و التحلّي عن الرّذائل ، فلا غرو إذا أحلُّوهم من أنفسهم محلاً لم يبلغه سواهم من البشر حتى اكتسبوا في قلوبهم مكانـة يغبطون عليها و ركبوا منزلة تصبو إليها النُّفوس و تتطلّع إليها الهمم ، و ناهيك بقوم إذا فعلوا لحظتهم العيون ، و إذا قالوا صغت إليهـم الآذان و وعت القلوب ، و حكت الألسنة ، فهم مطمح الأنظار ، و موضع الثّقـة . و محلُّ التّقدير و الإعجاب . و لم يزل النّاس منذ عهد الرّسالة . بل و قبله . إلى الآن ينظرون إلى الدُّعـاة العاملين المخلصين بعين الإحـلال و الإكرام و المحبّة و المودَّة ، و لربّا يحبُّونهم أكثر من أبنائهم و أعزَّائهم و يفدونهم بمهجهم و أرواحهم .

و السّبب في ذلك ظاهر طبيعي . فالنّاس إنّا يجبّون لأحد ثلاثة أسباب : الجمال و الكمال و الإحسان ، و قد يشتمل الدُّعاة . الرّبّانيُّون المخلصون . على الكمال و الإحسان معاً . أمّا الكمال فإنمّم قد جمعوا بين العلم و العمل و بين الشّفقة على الخلق و النّصح لهم. و جمعوا بين الاهتداء في أنفسهم و الهداية لغيرهم . فكانوا راشدين مرشدين ، صالحين مصلحين . و أمّا الإحسان فلمّا عرفوا به من شدَّة حرصهم على مصالح النّاس و إرشادهم إلى ما فيه من الخير و تحذيرهم من الشّر و كلُّ ما يجلب غضب الرّبّ تعالى . و مثل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لله عليه وسلّم لله عليه الأمثل و النّموذج الأفضل . فقد أحبّته صحابته من كلّ قلويمم حبًّا خالط شغاف القلوب و استقرّ في قرارة النّفوس و عدم نظيره في التّاريخ . فقد كان أحبّ إليهم من أنفسهم و أبنائهم و آبائهم . و كلُّ صفحة من صفحات السّيرة المطهّرة على هذا الحبّ دليل و برهان .

<sup>(</sup>١) الدُّعاة إلى الله و أخلاق الدعاة – ص ٢٤

و قد أدرك عروة بن مسعود الثّقفي مدى هذا الحبّ العظيم حينما جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في صلح الحديبية سفيراً من قريش . فرأى ما يصنع به أصحابه و لا يتوضّاً إلاَّ ابتدروا وضوءه . و لا يبصق بصاقاً إلاَّ ابتدروه و لا يسقط من شعره شيء إلاَّ أخذوه . فلمّا رجع إلى قريش قال : يا معشر قريش ! إنّي قد جئت كسرى في ملكه ، و قيصر في ملكه ، و إنّي و الله ما رأيت ملكاً في قوم قطُّ مثل محمّد و أصحابه (۱) و ممّا يرويه التّاريخ من روائع هذه الحبّة قصّة زيد بن الدّثنة لَمّا أخرجه المشركون ليقتلوه ، فقال له أبو سفيان \_ و هو حينئذ مشرك \_ حين قدم ليقتل : أنشدك بالله يا زيد ! أ تحبُّ أنَّ محمّدًا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه و أنّك في أهلك ؟ قال : و الله ما أحبُّ أنَّ محمّدًا الآن في مكانه الّذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه و أبيّ حالس في أهلي . فقال أبو سفيان : ما رأيت من النّاس أحدًا يحبُّ أحدًا كحبّ أصحاب محمّد محمّدًا . (۲)

و رسول الله هو رسول الله ، لقد كان جديراً بهذا الحبّ . و كان صحابته به جديرين ، و لن يلحقه صلّى الله عليه و سلّم في ذلك أحد و لا يدانيه ، غير أنَّ للدُّعاة الرَّبانيِّين السَّائرين على نفحه صلّى الله عليه و سلّم . و المهتدين بهديه من هذا الحبّ و الإجلال نصيباً غير مبخوس و حظًّا غير منقوص ، و كلَّما كان اقتداؤهم برسول الله صلّى الله عليه و سلّم أكمل كان حظُهم من حبّ المدعوقين أعظم و أكبر . و نماذج هذا الحبّ العميق كثيرة في حياة الدُّعاة بعد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ، و أذكر هنا نموذجاً واحداً يتحلّى به كيف يكون إقبال النّاس على الدُّعاة الرَّبانيِّين . يحكى أنَّ هارون الرَّشيد كان نازلاً بالرَّقَة ، فقدمها عبد الله بن المبارك فانخفل النّاس خلفه و تقطّعت النّعال و ارتفعت الغبرة ، و أشرفت أمُّ ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فلمًا رأت النّاس قالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم من أهل خراسان قدم الرَّقَّة يقال له عبد الله بن المبارك فقالت : هذا و الله الملك ، لا ملك هارون الَّذي لا يجمع النّاس إلا بشرط و أعوان (٣)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام - ج ٣- ص ٣١٤ ( القسم الثَّاني )

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - ج٣ - ص ١٧٢

<sup>(</sup>٣) صفة الصَّفوة - ج ٤ - ص ١٣٧ في ذكر عبد الله بن المبارك

هذا عند من يقبلون الدَّعوة ، أمَّا عند غيرهم فإمَّا أن يرفض الدَّعوة فحسب أو يتصدَّى للإيذاء و الصدِّ عن سبيلها . و ذلك كثير . و من أمثلته ما جرى مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم في مكَّة و الطَّائف و غيرها و أصحابه رضي الله عنهم . و هنا يأتي دور التَّضحية في سبيل الله و سأبيِّنها في الفصل الرَّابع إن شاء الله تعالى .

## من هو المكلَّف بالدَّعوة إلى الله ؟

قوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...) (١) صريح في أنَّ هذه الأمَّة المسلمة كلَّها شريكة لرسولها في وظيفة الدَّعوة إلى الله ، لأنَّ هذه الآية أفادت معنيين : الأوَّل خيريَّة هذه الأمَّة . و الثَّاني أنَّها حازت هذه الخيريَّة لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر. و هي وطيفة رسول الله و رسل الله جميعاً عليهم الصَّلاة و التَّسليم . و أوَّل ما يدخل في الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر الدَّعوة إلى الله وحده و البراءة من الشِّرك بأنواعه ، بل القرآن جعل من صفات المؤمنين الدَّعوة إلى الله . بخلاف المنافقين الَّذين يصدُّون عن سبيل الله و يدعون إلى غيره ، فقال تعالى : ( الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ عَن سبيل الله و يدعون إلى غيره ، فقال تعالى : ( الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ...) (٣) ثُمَّ قال تعالى بعد ذلك : ( وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ...) (٣)

قال القرطبي في تفسيره ( الجامع لأحكام القرآن ) : فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين و المنافقين ، فدلَّ على أنَّ أخصَّ أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر و رأسها الدُّعاء إلى الإسلام . و أضيف إلى ذلك أنَّ الله تبارك و تعالى بحذه الآية وصف الأمَّة الإسلاميَّة بما وصف به رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم فقال تعالى عن رسوله : ( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجُبَائِثَ ) (٤)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية رقم ١١٠

<sup>(</sup>٢) سورة التَّوبة ، من الآية رقم ٦٧

<sup>(</sup>٣) نفس السُّورة ، من الآية رقم ٧١

<sup>(</sup>٤) تفسير قرطبي - ج٤ - ص٣١ في تفسير قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ ... إلى ( وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ ) سورة آل عمران ، الآية رقم ٢١ ، ٢٢ . و الآية من سورة الأعراف من الآية رقم ١٥٧

فاتَضح بحالاء أنَّ المكلَّف بالدَّعوة إلى الله هو كلُّ مسلم و مسلمة ، لأنَّ الأُمَّة المسلمة تتكوَّن منهم . فكلُّ بالغ عاقل من الأُمَّة الإسلاميَّة مكلَّف بهذا الواحب ذكراً كان أو أنثى فلا يختصُّ العلماء أو كما يسمِّيهم البعض رحال الدِّين ، بأصل هذا الواحب . لأنَّه واحب على الجميع و إثمَّا يختصُّون بتبليغ تفاصيله و أحكامه و معانيه نظراً لسعة علمهم به و معرفتهم بجزئيَّاته . و يدلُّ له وضوحاً قوله تعالى : ( قُلُ : هَلِهِ سَيْلِي أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحَانَ اللهِ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ) (١) فأتباع الرَّسول عليه السَّلام المؤمنون به ، يدعون إلى الله على بصيرة أي علم و يقين . بمعنى أنَّ من اللَّوازم الضَّروريَّة لإيمان المسلم أن يدعو إلى الله . فإذا تخلَّف من الدَّعوة دلَّ تخلُّفه هذا على وجود نقص أو خلل في إيمانه يجب تداركه بالقيام بهذا الواحب و للحديث الشَّريف الَّذي رواه البخاري عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه و سلَّم قال : ( فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِ لُه الْغَائِبَ ) (٢) و يدخل في معنى الشَّاهد كلُّ مسلم علم من أمر الإسلام شيئاً (٣) و ٢)

#### حكم الدَّعوة إلى الله

قد تظافرت الآيات و الأحاديث على بيان وجوب الدَّعوة و الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر ، و أجمع العلماء على ذلك مع خلاف في وجوبها عيناً أو كفايةً . و كلُّ استدلَّ بما ظهر لديه من ظواهر النُّصوص و مقتضاها و إشاراتها ، و قد مرَّ معنا في السُّطور الماضيَّة كثير من تلك النُّصوص الَّتي من مستدلاَّت كلِّ من الفريقين . و أرى أنَّه لا حاجة إلى إعادة تلك النُّصوص ، بل أكتفى بمدار الاستدلال لهم :

فأقول: أمَّا نفس الوجوب فقد اتَّفق العلماء عليه. فهذا الإمام أبو حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي يقول في مؤلَّفه العظيم في إحياء علوم الدِّين: الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر و فضيلته و المذمَّة في إهماله و إضاعته ، و يدلُّ على ذلك بعد إجماع الأمَّة عليه

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية رقم ١٠٧

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ليبلِّغ الشَّاهد الغائب - ج١ - ص ٣١ عن أبي بكرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>٣) لينظر أصول الدَّعوة لعبد الكريم زيدان - ص ٢٩٩

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير - ج٢ - ص ٤٩٥ ، ٤٩٦

و إشارات العقول السَّليمـة إليه الآيــات و الأخبــار و الآثــار (١) ثُـمَّ ساق الأدلَّــة . ثُمَّ اختلفوا في وجوب عيناً أو كفاية . فالجمهور يرون أنَّه واجب كفاية بمعنى لو قام به البعض سقط عن الآخرين ، و ذهب البعض إلى أنَّه واجب عيناً . قال الإمام فخرالدِّين الرَّازي : إنَّه واجب على الكفاية . و المستدلُّ قوله تعالى : ( وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً..) فمن جعل " مِنْ " للبيان كما في قوله تعالى : ( فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ ) (٢) قال : إنَّ ذلك و إن كان وإجباً على الكلِّ إلاَّ أنَّه متى قام به قوم سقط التَّكليف عن الباقين ، و نظيره قوله تعالى : ( انْفِرُوْا خِفَافًا أَوْ ثِقَالاً..) ٣) فالأمر عام ثُمَّ إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية و زال التَّكليف عن الباقين . و من جعلها للتَّبعيض فدليله ظاهر، لأنَّ فائدتما هي إخراج المعذورين من هذا الواجب من المرضى و الضُّعفاء و النِّساء ، و أنَّه لا يستطيع كلُّ للدَّعوة إلاَّ من كان له بصيرة بما يدعو إليه ، لأنَّ الجاهل ربَّما عاد إلى الباطل و أمر المنكر و نهي عن المعروف ، و إذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم . فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكلِّ (٤) و يقول الإمام الغزالي : فقد ظهر بمذه الأدلَّة أنَّ الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر واجب و أنَّ فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به (٥) فقوله " قائم به " يدلُّ على أنَّه واجب على الكفايـة عنده أيضاً : و قد ساق أدلَّة الفريقين الآلوسي البغدادي ثُمَّ قال : و منشأ الخلاف في ذلك أنَّ العلماء اتَّفقوا على أنَّ الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر من فروض الكفايات و لم يخالف في ذلك إلا النَّزر منهم الشَّيخ أبو جعفر من الإماميَّة ، و اختلفوا في أنَّ الواجب على الكفاية هل هـو واجب على المكلُّفين و يسقط عنهم بفعل بعضهم أو هـو واحب على البعض ثم رجَّح قول الإمام الرَّازي بأنَّه واجب على البعض و القول الأوَّل للجماهير (٦)

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدِّين - ج٢ - ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة الحجِّ ، الآية رقم ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة التَّوبة ، الآية رقم ٤١

<sup>(</sup>٤) التَّفسير الكبير- ج٤ - ص ١٨١ ، ١٨٢

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين - ج٢ - ص ٣٣٩

<sup>(</sup>٦) روح المعاني - ج٤ - ص ٢١

و الَّذي يترجَّح لديَّ أنَّ الأمر ليس مطلقاً على محمل من محمليه . فلا نقول : إنَّه واحب على العين مطلقاً كما لا نقول إنَّه واجب على الكفاية مطلقاً . بل الصَّواب أنَّه واجب عيناً و كفايةً حسب المواقع و مجاله ، فللأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر مجالات و محامل و شعب و فروع كما للعلم فروع و أقسام . و قد قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم : ( طَلَبُ الْعِلْم فَرَيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم ) (١) . و من العلوم علم الحديث و التَّفسير و الفقه و الحساب و الرِّياضي و الطِّبِّ و الكلام و النَّحـو و الصَّرف و الكتـابة و علوم أخــرى . فهل يجب على الرَّجل أن يعرف كلَّ هـذه العلوم في نفس الوقت ؟ و هل هو واجب على كلِّ فرد من المسلمين ؟ فما هو الواجب منها عيناً و آخر كفايـة ؟ و يشعر قوله عليه السَّلام : ( طَلَبُ الْعِلْم فَرِيْضَـةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) بأنَّه واحب عيناً على كلِّ مسلم ( رجلاً كان أو امرأة ) و لنعم ما فعله الإمام الغزالي رحمه الله حيث قسَّم العلوم إلى ما هو واجب عيناً و ما هو واجب كفاية و شرح و أجاد فجزاه الله خيراً (٢). و على هذا فنمشى الطَّريق الوسط في الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر جمعاً بين الآيات و الأحاديث . و قد عرفنا من قبل أدلَّة الوجوب على الكفاية و نتعرَّض هنا عن الأحاديث و المعاني الَّتي ترشدنا إلى المنهج الصَّحيح ، فقوله عليه السَّلام : ( كُلُّكُمْ رَاع وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... ) (٣) يدلُّ على أنَّ كلاًّ من الرِّجال و النِّساء و الرَّعيَّة و الأمراء و السَّامع و القائل و الأئمَّة و المتبوعين مكلَّفون و مسؤولون عمَّا هـم فيه ، و هذه المسؤوليَّة لا يخلو منه أيُّ مكلَّف بالغ. و ليس المراد بالرِّعاية الرِّعاية الدُّنيويَّة أو الاقتصاديَّة أو الحاجات البشريَّة فقط . بل هي عام لكلِّ مصالح الإنسان من الدِّينيَّة و الدنيويَّة . يقول البدر العيني عند شرح هذا الحديث : الرَّاعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قيام عليه و ما هو تحت نظره فكلُّ من كان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه - باب فضل العلماء و الحثِّ على طلب العلم . عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النَّووي : إنَّه ضعيف أي سنداً و إن كان صحيحاً أي معنى . و قال المزِّي : هذا الحديث من طرق تبلغ درجة الحسن . انظر سنن ابن ماجه - ج١- ص ٨١ مع تعليق محمَّد فؤاد عبد الباقي .

<sup>(</sup>٢) انظر للتَّفصيل إحياء علوم الدِّين - ج١- ص ٢٥. ٣٥

<sup>(</sup>٣) متَّفق عليه : أخرجه البخاري - كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى و المدن - ج ١- ص١٦٠ . و مسلم-كتاب الإمارة - باب فضيلة الأمير العادل و عقوبة الجائر- ج ١٢- ص٢١٣ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه

تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه و القيام بمصالحه في دينه و دنياه و متعلقاته ، فإن وفى ما عليه من الرّعاية حصل له الحظُّ الأوفر و الجزاء الأكبر ، و إن كان غير ذلك طالبَه كلُّ واحد من رعيَّته بحقه (۱) و كذلك قوله عليه الصَّلاة و السَّلام : ( الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ . قَالُوْا لِمَنْ ؟ قَالَ : للهِ وَ لِرَسُولِ فِي كَذَلك قوله عليه الصَّلاة و السَّلام : ( الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ . قَالُوا لِمَنْ ؟ قَالَ : للهِ وَ لِرَسُولِ فِي كَذَلك قوله عليه العَمْرِ فَي عَامَّتِهِ مُ ) (۲) يدلُّ على الإرشاد العام و شمول الدَّعوة لكل فرد من أفراد الإسلام . و قد قال تعالى : ( وَ الْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِ ) (٣)

فالاستثناء منوط بأربعة أشياء و أنَّ النَّجاة و الفوز بسعادة الدَّارين لا يحصل لأيِّ إنسان إلاَّ أن يجمع بين هذه الأوصاف الأربعة : الإيمان بالله ، و العمل الصالح ، و التَّواصي بالحقِّ و التَّواصي بالصَّبر . و الأمران الأخيران يشملان الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر . يقول فخر الدِّين الله تعالى في أهل الاستثناء أخَّم بإيماغم و عملهم الصَّالح خرجوا أن يكونوا في الرَّازي : لَمَّا بيَّن الله تعالى في أهل الاستثناء أخَّم بإيماغم و عملهم الصَّالح خرجوا أن يكونوا في خسر و صاروا أرباب السَّعادة من حيث أخَّم تمسَّكوا بما يؤدِّيهم إلى الفوز بالنَّواب و النَّحاة من العقاب ، وصفهم بعد ذلك بأخَّم قد صاروا لشدَّة محبَّتهم للطَّاعات الغير كما ينبغي أن يكون عليه بل يوصون غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضاً سبباً لطاعات الغير كما ينبغي أن يكون عليه أهل الدِّين . و على هذا الوجه قال الله جلَّ سبحانه و تعالى : (قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ نَارًا) (ع) فالتَّواصي بالحقِّ يدخل فيه سائر الدِّين من علم و عمل . و التَّواصي بالصَّبر يدخل فيه حمل النَّفس على مشقَّة التَّكليف في القيام بما يجب ... إلى أن قال : فدلَّ ذلك على أنَّ النَّجاة معلَّقة بمجموع هذه الأمور و إنَّه كما يلزم المكلَّف تحصيل ما يخصُّ نفسه فكذلك يلزمه في غيره أمور . بمجموع هذه الأمور و إنَّه كما يلزم المكلَّف تحصيل ما يخصُّ نفسه فكذلك يلزمه في غيره أمور . منها : الدُّعاء إلى الدِّين و النَّصيحة و الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر و أن يحبَّ له ما يحبُّ لنفسه ن و قال عليه الصَّلاة و السَّلام : ( مُرُوّا أَوْلاَذكُمْ بِالصَّلاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِيْنَ

<sup>(</sup>۱) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري - ج٦ - ص ١٨٩ ، ١٩٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم - كتاب الإيمان - باب الدِّين النَّصيحة - ج٢ - ص ٣٦ ، عن تميم اللَّـاري رضي الله عنه

<sup>(</sup>٣) سورة العصر

<sup>(</sup>٤) سورة التَّحريم ، الآية رقم ٦

<sup>(</sup>٥) التَّفسير الكبير - ج٣٢ - ص ٩٠، ٨٩

وَ اضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَ فَرَّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع ) (١) كما قال تعالى : ( وَ أُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا ) (٢) . هـذه الآيات و السِّياقـات تدلُّ على أنَّ المرء مكلُّف في كلِّ وقت بما يناسب حسب طاقته بالنُّصح و الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر في متعلِّقيهم و من يعاشر معهم من الأهل و الأولاد و الإخوة و الأخوات فهذا ممَّا لا بدُّ منه . و قوله عليه السَّلام : ( كلُّكم راع ...) أظهر من الشَّمس للدَّلالة على ما بيَّنته . هـذه ناحية . و من ناحية أخرى نقول : كلَّما اتَّسعت دائرة العلاقة و الرَّبط اتَّسعت دائرة المسؤوليَّة و عمَّت و هكذا من بيته إلى قريبه إلى إقليمه إلى بلاده و إلى العالم كلِّه . فالدَّعوة إلى الله فيما يقدر المرء عليه بالوسائل و العلم و القدرة و الرّعاية و السُّهولة في التّبليغ أمر واجب عيناً . و الدَّعوة إلى الله بالعموم لأصناف البشر بأقطار بعيدة السَّفر لمن غاب و من حضر أمر واحب كفائئ : كما أنَّ على كلِّ مسلم يجب عيناً طلب العلم ممَّا يمسُّ إليه الحاجة حسب الضَّرورات و الحالات و الأوقات ممَّا يؤدِّي به مسؤوليَّته و يعرف به حقوق الله و حقوق العباد ، و أن يكون من المسلمين علماء ربَّانيُّون قائمون بالإفتاء و التَّدريس العارفون بدقَّة المسائل و أدلَّتها حاذقون في العلوم الدِّينيَّة و ما في حكمها واجب وجوباً كفائياً (٣) و يستأنس لما قلته بكلمات الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، قال رحمه الله تعالى : و على كلِّ إنسان أن يقوم بالدَّعوة حسب طاقته و إمكانه ، أمَّا بالنَّظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدَّعوة إلى الله حلَّ و علا في أرجاء المعمورة تبلِّغ رسالات الله و تبيِّن أمر الله عزَّ و جلَّ بالطُّرق الممكنة ، فإنَّ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم قد بعث الدَّعاة و أرسل الكتب إلى النَّاس و إلى الملوك و الرُّؤساء و دعاهم إلى الله عزَّ و جلَّ . و في وقتنا اليوم قد يسَّر الله عزَّ و جلَّ أمر الدَّعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا . فأمور الدَّعوة اليوم ميسَّرة أكثر من طرق كثيرة و إقامة الحجَّة على النَّاس اليوم ممكنة بطرق متنوعِّة عن طريق الإذاعة و عن طريق التلفزة و عن طريق الصَّحافة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود . كتاب الصَّلاة - باب متى يؤمر الصَّبِيُّ بالصَّلاة - ج١- ص١٣٣ . قال النَّووي : رواه أبوداود بسند حسن . انظر رياض الصَّالحين - ص ١١٤ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه رضى الله عنه

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآية رقم ١٣٢

<sup>(</sup>٣) و للاستفادة ينظر في إحياء علوم الدِّين للغزالي - ج١- ص ٢٥ \_ ٣٥

- من طرق شتى - و قال : و قد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يودي ذلك سواك ، كالأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر فإنّه قد يكون فرض عين و يكون فرض كفاية ، فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر و يبلّغ أمر الله سواك فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك ، فأمّا إذا وجد من يقوم بالدّعوة و التبّليغ و الأمر و النّهي غيرك فإنّه يكون حينئذ في حمّك سنّة ... فعند قلّة الدُعاة و عند كثرة المنكرات و عند غلبة الجهل كما كنّا في اليوم تكون الدّعوة فرض عين على كلّ واحد بحسب طاقته ، و إذا كان في على محل محاركة و مدينة و نحو ذلك و وجد فيها من تولى هذا الأمر و قام به و بلّغ أمر الله كفي و صار التبليغ في حقّ غيره سنّة . لأنّه قد أقيمت الحجّة على يد غيره و نفّذ أمر الله على يد سواه . و لكن بالنّسبة إلى بقيّة أرض الله و إلى بقيّة النّاس يجب على العلماء حسب طاقتهم و على ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلّغوا أمر الله بكلّ ما يستطيعون . و هذا طقتهم و على ولاة الأمر حسب الطّاقة و القدرة . و بحذا يعلم أن كونما فرض عين و كونما فرض عين و كونما فرض عين و كونما فرض عن عليه أله أعلم بالطّاقة و الدّعوة فرض عين بالنّسبة إلى أقوام و أشخاص و إلى أقوام ، لأنّه وجد في مكانهم من قام بالأمر و كغى منهم (١) و الله أعلم بالصّواب .

و يؤيِّده أيضاً ما قاله الدُّكتور أحمد غلوش: فإنَّ الخطاب في الآية ( وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلْ الْجَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ...) موجَّه للأمَّة كلِّها ممَّا يجعلنا نشعر أنَّ واجب تبليغ الدَّعوة واجبان: و هو ما يكون دائماً في فرض الكفاية. يقول الإمام الشَّافعي رحمه الله: فرض الكفاية يكون واجباً على العموم و واجباً على الخصوص. فوجوبه على الخصوص يختصُّ بالقادرين الَّذين هيئوا لذلك العمل الخاص. و وجوبه على العموم إثمَّا يكون بإعداد هؤلاء القادرين و تربيتهم و إعدادهم (٢)

<sup>(</sup>١) انظر : الدَّعوة إلى الله و أخلاق الدُّعاة - ص ١٨ \_ ٢١ \_ ٢١

<sup>(</sup>٢) انظر الدَّعوة الإسلامية أصولها و وسائلها - ص ٢٣٦

# الباب الأوَّل: في أهم صفات الدَّاعية و فيه أربعة فصول

الفصل الأوَّل: في العقيدة الصَّحيحة

الفصل الثَّاني: في الإخلاص و ثمراته و تصحيح النِّيَّة

الفصل الثَّالث: أسلوب الدَّعوة

الفصل الرَّابع: التَّضحية في سبيل الدَّعوة بتحمُّل المشاقِّ و الصَّبر عليها

## الفصل الأوَّل: في العقيدة

و فیه مبحثان :

المبحث الأول: في العقيدة الصَّحيحة إجمالاً

المبحث الثَّاني: قـوَّة العقيدة و الإيمان

#### المبحث الأوَّل في العقيـدة الصَّحيحة إجمالاً

#### العقيدة لغةً:

العقيدة مأخوذة من العقد و هو نقيض الحلِّ ، و هو يدلُّ على الشِّدَة و الوثوق . و منه عقد الشَّيء يعقده عقدًا و انعقد و تعقَّد . و المعاقد هي مواضع العقد . و العقدة : القلادة و العقد الشَّيء يعقده فيه الخرز و جمعه عقود . و يقال : اعتقد الدُّرَّ و الخرز و غيره إذا اتخذ منه عقدًا . و عقدت الحبل أعقده عقدًا و قد انعقد . و معقد الحبل مثل مجلس . و هو موضع عقدة يقال له : عقدة و جمعها عُقدُ ، لأنَّا تمسكه و توثِّقه و منه قوله تعالى : ( وَ مِنْ شَرِّ النَّقَ اثَاتِ فِ الْعُقَدِ ) (١) أي السَّواحر اللاَّتي يعقدن الخيوط و ينفثن فيها (٢) .

هذا هو أصل العقد و هو أنَّه نقيض الحلِّ و هو وصل الشَّيء بغيره كما تعقد الحبل بالحبل ثُمَّ استعمل في جميع أنواع العقود في المعاني و الأجسام (٣).

ثُمَّ أُطلق العقد على العهد و جمعه عقود. و هي أوكد العهود قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَهُ وَا بِالْعُقُوْدِ ) (٤) .

كذلك استعمل العقد في البيع و النّكاح و غيره فيقال: عقد البيع و عقد النّكاح و عُقدته : أي إبرامه و إحكامه و وجوبه ، و منه اعتقد الأمر أي صدَّقه و اعتقد الإنحاء: ثبت . و اعتقدت كذا : عقدت عليه القلب و الضَّمير حتَّى قيل : العقيدة هي ما يدين الإنسان به (ه) إذن فلفظ العقد أصل وضعه : نقيض الحلِّ ، قال في تاج العروس عند لفظ عقد : " و الّذي صرَّح به أثمَّة الاشتقاق : أنَّ أصل العقد نقيض الحلِّ ثمَّ استعمل في أنواع العقود من البيوعات و غيرها ، ثمَّ استعمل في انواع العقود من البيوعات و غيرها ، ثمَّ استعمل في التَّصميم و الاعتقاد الجازم (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الفلق ، الآية رقم ٤

<sup>(</sup>٢) انظر معجم مقاييس اللُّغة - ج٤ - ص ٨٧ . و لسان العرب - ج٣ - ص ٢٩٦ ـ ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط - ج٣ - ص ٤٠٩

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية رقم ١

<sup>(</sup>٥) معجم مقاييس اللُّغة - ج٤ - ص ٨٨ . و المصباح المنير - ص ٤٢١

<sup>(</sup>٦) تاج العروس من جواهر القاموس – ج  $\Lambda$  –  $\omega$ 

#### العقيدة شرعاً:

قال الدُّكتور أحمد أحمد غلوش: العقيدة: هي عقد القلب على علم بمعلوم عقدًا قويًّا مؤكَّدًا معتمداً على اليقين التَّام و التَّمكين الحقِّ (١)

و قال الدُّكتور محمَّد أحمد محمَّد عبد القادر خليل ملكاوى: هي ما يدين به الإنسان ربَّه و جمعها عقائد، و العقيدة الإسلاميَّة بمحموعة الأمور الدينيَّة الَّتي يجب على المسلم أن يصدِّق بما قلبه و تطمئنَّ إليها نفسه و تكون يقيناً عنده لا يمازجه شكُّ و لا يخالطه ربب. فإن كان فيها ربب أو شكُّ كانت ظنًا لا عقيدة . و دليل ذلك قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا فيها ربب أو شكُّ كانت ظنًا لا عقيدة . و دليل ذلك قوله تعالى : ( فَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيْهِ ) (٣). فالعقيدة إذًا ليست أمورًا عمليَّة إنَّما هي الأمور الدِّينيَّة العلميَّة الَّتي يجب على المسلم اعتقادها في قلبه لإخبار الله تعالى بما بكتابه أو بسنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم. يقول صاحب لسان العرب : و العقيدة في الدِّين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الله و بعثة الرُّسل و جمعها عقائد (٤). وقال محمود شيث خطاب : العقيدة هي مشل عليا يؤمن بما الإنسان فيضحِّي من أجلها بالأموال و النَّفس لأمَّا عنده أغلى من الأموال و النَّفس (٥). و أساس العقيدة هو الإيمان بل بوجود الله تعالى : بل إنَّ ذلك هو أساس الدِّين كلِّه . لأنَّ الإيمان الحقي الله تعالى حقيقة بوجود الله تعالى . و وجود الله تعالى حقيقة ورها الحكماء في القديم و الحديث بأدلَّة الإمكان و الحدوث . و أكثر القرآن الكريم من الدَّليل عليها بطريقته ، بل إنَّ الفطرة الإنسانيَّة تستشعر ذلك و تتيقًنه .

جاء في دائرة المعارف :" إنَّ اعتقاد الأفراد و النَّوع الإنساني بأسره في الخالق اعتقاداً اضطراريًّا

<sup>(</sup>١) الدَّعوة الإسلاميَّة أصولها و وسائلها – ص ١٦

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية رقم ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية رقم ٢

<sup>(</sup>٤) عقيـدة التَّوحيد في القرآن الكريم – ص٢٠ . قلت : و قد أحال إلى لسان العرب – ج ٣- ص٤١٣ - دار صادر . و ليس هذه العبارة في لسان العرب حتماً و إثَّما هي في المعجم الوسيط- ص ٢١٤- مطابع دار المعارف – ١٤٠٠ هـ

<sup>(</sup>٥) بين العقيدة و القيادة - ص ٣٣

قد نشأ قبل حدوث البراهين الـدَّالة على وجوده ، و مهما صعد الإنسان بذاكرته في تاريخ طفولته فلايستطيع أن يحدِّد السَّاعة الَّتي حدثت فبها عقيدته بالخالق . تلك العقيدة الَّتي نشأت صامتة . و صار لها أكبر الآثار في حياته . فقد حدثت هذه العقيدة في أنفسنا ككلِّ المدركات الرَّئيسيَّة على غير علم منَّا (١) . قال الدُّكتور أحمد أحمد غلوش : إنَّ النَّاظر في تاريخ الرِّسالات يعلم أنَّ الأمم قد آمنت بوجود الله فطرة منها و ماكان ضلالهم جميعاً إلاَّ في اتِّخاذ معبودات محسمَّة كالأحجار و البيوت و الكواكب (٢)

#### عقيدة المؤمن:

( يؤمن المؤمن بالله تعالى بمعنى أنَّه يصدِّق بوجود الرَّبِّ تعالى و أنَّه عـزَّ و حلَّ فاطر السَّماوات و الأرض عالم الغيب و الشَّهادة ربُّ كلِّ شيءٍ و مليكه لا إله إلاَّ هو و لا ربَّ غيره و أنَّه حلَّ و علا موصوف بكلِّ كمال منزَّه عن كلِّ نقصان ) (٣)

واحدٌ لا شريك له و لا شيء مثله و لا شيء يعجزه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفني و لا يبيد و لا يكون إلا ما يريد . لا تبلغه الأوهام و لا تدركه الأفهام و لا يشبهه الأنام ، حيًّ لا يموت قيُّوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة نميت بلا مخافة باعث بلا مشقَّة ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته ، و كما كان بصفاته أزليًّا كذلك لا يزال عليها أبديًّا ، له معنى الرُبوبيَّة و لا مربوب و معنى الخالق و لا مخلوق و هو على كلِّ شيء قدير و كلُّ شيء إليه فقير و كلُّ أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيئ ليس كمثله شيء و هو السَّميع البصير . خلق الخلق بعلمه و قدَّر لهم أقدارًا و ضرب لهم آجالاً ، و لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم و علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم و أمرهم بطاعته و نحاهم عن معصيته . و كلُّ شيء يجري بتقديره و مشيَّته ، و مشيئته تنقَّذ . لا مشيئة للعباد إلاَّ ما شاء لهم ما شاء لهم كان و ما لم يشأ لم يكن ، يهدي مَنْ يَّشاء و يعصم و يعافي فضلاً و يضلُّ من

<sup>(</sup>١) دائرة معارف وجدى - ج١- ص ٤٨٤

<sup>(</sup>٢) الدَّعوة الإسلاميَّة - ص ١٦

<sup>(</sup>٣) عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري - ص ١٠

يشاء و يخذل و يبتلي عدلاً . و هو متعالٍ عن الأضداد و الأنداد لا رادَّ لقضائه و لا معقّب لحكمه و لا غالب لأمره . و هو مستغنٍ عن العرش و ما دونه محيط بكلِّ شيء و فوقه ، و قد أعجز عن الإحاطة خلقه ، عليم سميع بصير ذو قوَّةٍ ينفق سحَّاء اللَّيل و النَّهار و يداه مبسوطتان ، يفني كلُّ شيء و يبقى وجه ربِّه ذو الجلال و الإكرام و لا خالق إلاَّ هو .

(ويؤمن المسلم بألوهيَّة الله تعالى لجميع الأوَّلين و الآخرين لا إله غيره في ألوهيَّته و لا في ربوبيَّته ، و له الأسماء الحسنى و الصِّفات العليا لا يتأوَّلها فيعطِّلها و لا يشبِّهها بصفات المحدثين فيكيِّفها أو يمثِّلها ) (١) . قال البيهقيُّ : (و في الجملة يجب أن يعلم أنَّ استواء الله سبحانه و تعالى ليس استواء اعتدال عن اعوجاج ، و لا استقرار في مكان و لا مماسَّة لشيء من خلقه ، لكنَّه مستو على عرشه كما أحبر بلاكيف بلا أين ، بائن من جميع خلقه ، و أنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان و أنَّ جميئه ليس بحركة و أنَّ نزوله ليس بنقلة و أنَّ نفسه ليس بجسم و أنَّ وجهه ليس بصورة و أنَّ يده ليست بجارحة و أنَّ عينه ليست بحدقة و إنَّا هذه أوصاف حاء بما التَّويف فقلنا بما و نفينا عنها التَّكيف فقد قال : (لَيْسَ كَوِشُلِهِ شَيْءٌ) و قال : (وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) و قال : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (٢) .

(و يؤمن المسلم بملائكة الله تعالى و أخَّم حلق من أشرف خلقه و عباد مكرمون من عباده خلقهم من نور كما خلق الإنسان من صلصال كالفخَّار، و خلق الجانَّ من مارج من نار، و أنَّه تعالى وكَّلهم بوظائف فهم بما قائمون، فمنهم الحفظة على العباد و الكاتبون لأعمالهم، و منهم موكَّلون بالجنَّة و نعيمها، و منهم الموكَّلون بالنَّار و عـذابها، و منهم المسبِّحون اللَّيلَ و النَّهارَ) (٣)

( و من ساداتهم جبريل عليه السَّلام الأمين حسن الخلق الرَّسول الكريم ذو القوَّة عند ذى العرش مكين ، و من ساداتهم إسرافيل عليه السَّلام و صاحب الصُّور أي الّذي ينفخ في الصُّور ، و من

<sup>(</sup>١) منهاج المسلم - ص ١٤، ١٨، ٢٠،

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد على مذهب السَّلف: أهل السُّنَّة و الجماعة - ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) منهاج المسلم - ص ٢٣ . و انظر معارج القبول - ص ٥٤ \_ ٦٣ ـ

ساداتهم ملك الموت سمِّي في بعض الآثار بعزرائيل ) (١)

( و من الملائكة الَّذين يتعاقبون إلى البيت المعمور ، و منهم موكَّلون بالجنان و إعداد الكرامات لأهلها و تميئة الضِّيافة لساكنيها من ملابس و مآكل و مشارب و مصاغ و مساكن ، و منهم موكَّلون بحفظ بني آدم ) (٢)

(ويؤمن المسلم بجميع ما أنزل الله تعالى من كتاب و ما آتى بعض رسله من صحف ، و أخّا كلام الله أوحاه إلى رسله ليبلّغوا عنه شرعه و دينه ، و أنّ أعظم هذه الكتب الأربعة : " القرآن الكريم " المنزّل على نبيّ الله عليه و سلّم و " التّوراة " المنزَّلة على نبيّ الله موسى عليه السّلام و " الإنجيل" المنزَّل على عبد الله و رسوله عيسى عليه السّلام ، و أنَّ القرآن الكريم أعظم هذا الكتب و المهيمن عليها و النّاسخ لجميع شرائعها و أحكامها ، و أنَّ الكتاب الشّامل لأعظم تشريع ربّانيّ ، تكفّل مُنزله لمن أخذ به أن يسعد في الحياتين و توعّد من أعرض عنه فلم يأخذ به بالشّقاوة في الدّارين ، و أنّه الكتاب الوحيد الّذي ضمن الله سلامته من النّقص و الزّيادة و من التّبديل و التّغيير و بقاءه حتى يرفعه إليه عند آخر أجل هذه الحياة ) (٣) . و أنّه كلام الله منه بدا بلا كيفيّة قولاً و أنزله على رسوله وحياً و صدّقه المؤمنون على ذلك حقًا و أيقنوا أنّه كلام الله تعالى بالحقيقة . ليس بمخلوق ككلام البرّيّة ، فمن سمعه فزعم أنّه كلام البشر فقد كفر و قد ذمّه الله و عابه و أوعده السّقر .

(و يؤمن بأنَّ الله تعالى قد اصطفى من النَّاس رسلاً و أوحى إليهم بشرعه و عهد إليهم بإبلاغه لقطع حجَّة النَّاس عليه يوم القيامة و أيَّدهم بالمعجزات و أرسلهم بالبيِّنات حتَّى ختمهم بمحمَّد صلَّى الله عليه و سلَّم . فضَّله الله على سائر الأنبياء كما فضَّل أمَّته على سائر الأمم ، فرض محبَّته و أوجب طاعته و ألزم متابعته و خصَّ بخصائص لم تكن لأحد سواه منها : الوسيلة و الكوثر

<sup>(</sup>١) البداية و النِّهاية - باب ذكر خلق الملائكة و صفاتهم - ج١- ص ٣٥

<sup>(</sup>٢) عقيدة الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب - ص ٢٤٨ ، ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) منهاج المسلم - ص ٢٦ ، ٢٨

و الحوض و المقام المحمود ) (١)

(و يؤمن المسلم بأنَّ لهذه الحياة الدُّنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها و يوماً آخر ليس بعده من يوم . ثُمَّ تأتي الحياة الثَّانية في الدَّار الآخرة فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثاً و يحشرهم إليه جميعاً ليحاسبهم فيحزي الأبرار بالنَّعيم المقيم في الجنَّة و يجزي الفجَّار بالعذاب المهين في النَّار ، و أنَّ عذاب القبر و نعيمه و سؤال الملكين فيه حقُّ و صدق . و يؤمن بقضاء الله و قدره و حكمته و مشيئته ، و أنَّه لا يقع شيئ في الوحود حتَّى أفعال العباد الاختياريَّة إلاَّ بعد علم الله به و تقديره ) (٢)

( و أنَّ الخير و الشَّرَّ كلَّه بقضائه و قدره و أنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، و أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ) (٣)

( و أنَّ المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشَّمس صحواً ليس دونها سحاب ، و كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامُّون في رؤيته يرونه سبحانه و هم في عرصات القيامة ، ثمَّ يرونه بعد دخول الجنَّة كما يشاء الله سبحانه و تعالى ) (٤)

( و أنَّ الله يقدر أن يصلح الكافرين و يلطف بهم حتَّى يكونوا مؤمنين ، و لكنَّه أراد أن يكونوا كافرين كما علم و خذلهم و طبع على قلوبهم ) (٥)

و المعراج حقّ و الحوض حقّ و الشَّفاعة الَّتي ادَّخرها لهم حقٌ ، و الأعمال بالخواتيم ، و السَّعيد من سعد بقضاء الله و اللَّوح و القلم و العرش و الكرسيُّ كلُّ من سعد بقضاء الله و اللَّوح و القلم و العرش و الكرسيُّ كلُّ منها حقٌ ، و الخَّة حقٌ و النَّار حقٌ و الصِّراط حقٌ ، و أنَّ المؤمن لا يكفِّر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزِّنا و السَّرقة و شرب الخمر ما لم يستحله ، و يضرُّ مع الإيمان ذنب لمن عمله ، و أنَّ الميزان حقٌ و البعث بعد الموت حقٌ و أنَّ الله عزَّ و حلَّ يوقف العباد في الموقف

<sup>(</sup>١) منهاج المسلم - ص ٣١ ، ٣٣

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - ص ٣٩ ، ٤٤ ، ٤٦

<sup>(</sup>٣) الإبانة عن أصول الدِّيانة - ص ٢٧

<sup>(</sup>٤) فتاوي ابن تيميَّة – ج٣ – ص ١٤٤

<sup>(</sup>٥) ) الإبانة عن أصول الدِّيانة - ص ٢٧

و يحاسب المؤمنين ، و أنَّ المحسنين من المؤمنين يعفو الله عنهم رجاءً منه و يدخلهم الجنَّة برحمته و لا نأمن عليهم ، و لا نشهد لهم بالجنَّة و نستغفر الله لمسيئهم و نخاف عليهم و لا نقنِّطهم ، و أنَّ أهل الكبائر من أمَّة محمَّد صلَّى الله عليه و سلَّم في النَّار لا يُخلدون إذا ماتوا و هم موحّدون و إن لم يكونوا تائبين بعد أن لقـو الله عـارفـين ، و هـم في مشيته و حكمـه إن شاء غفر لهم و عفا عنهم بفضله ، و إن شاء عذَّ بهم في النَّار بعدله ثمَّ يخرجم منها برحمته و شفاعــة الشَّافعـين من أهل طاعتــه ، و إنَّ المؤمن يتَّبـع السُّنَّة و الجماعــة و يجتنب الشُّذوذ و المحالفات و الفرقة ، و يحبُّ أهل العدل و الأمانة كما أنَّه يبغض أهل الفحور و الخيانة ، و يرى المسح على الخفَّين . و أنَّ الحـجَّ و الجهـاد ماضيين مع أولى الأمر من المسلمين برِّهـم و فاجرهم إلى قيام السَّاعية ، و الجنَّة و النَّار مخلوقتان لا تفنيان أبداً و لا تبيدان ، و أفعال العباد هي خلق الله و كسب من العباد ، و الله تعالى يستجيب الدَّعوات و يقضي الحاجات ، و يملك كلُّ شيئ و لا يملكه شيئ و لا غني عن الله تعالى طرفة عين ، و من استغنى عن الله طرفة عين فقـد كفـر و صـار من أهـل الحُين . و الله يغضب و يرضى لا كأحـد من الورى ، و أنَّ أفضل البشر بعد الأنبياء سيِّدنا أبو بكر الصِّدِّيق ثمَّ عمر بن الخطَّاب ثمَّ عثمان بن عفَّان ثمَّ عليُّ بن أبي طالب رضى الله عنهم و رضوا عنه ، و من أحسن القولَ في أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم و أزواجه الطَّاهرات من كلِّ دنس و ذرِّيَّاته المقدَّسين من كلِّ رجس فقد برئ من النَّفاق، و علماء السَّلف من السَّابقـين و من بعدهـم من التَّابعين لا يُذكـرون إلاَّ بالحميل ، و من ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل ، و لا فضل لأيِّ و ليِّ من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السَّلام ، و نبيٌّ واحد أفضل من جميع الأولياء .

(و من أصول أهل السُّنَة التَّصديق بكرامات الأولياء و ما يُجرى الله على أيديهم من حوارق العادات في أنواع العلوم و المكاشفات و أنواع القدرة و التَّاثيرات و المأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف و غيرها و عن صدر هذه الأمَّة من الصَّحابة و التَّابعين و سائر فرق الأمَّة و هي موجودة فيها إلى يوم القيامة ) (١) .

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطيَّة مع شرحها - ص ١٧٦ ، ١٧٧

و أشراط السَّاعة حقٌّ من خروج الدَّجَّال و نزول عيسى ابن مريم عليهما السَّلام من السَّماء ، و طلوع الشَّمس من مغربها و خروج دابَّة الأرض من موضعها . و لا يصدِّق المؤمن كاهناً و لا عرَّافاً ، و لا من يدَّعي شيئاً يخالف الكتاب و السُّنَّة و إجماع الأمَّة ، و دين الله في الأرض و السَّماء واحد و هو دين الإسلام (١)

قلت: العقيدة هي الإيمان بكلِّ ما جاء عن الله و عن رسوله خير البشر من يأتي و من غبر حسب ما يقتضيه القرآن و الخبر و ما نقل عن السَّلف من الأثر لا شطط و لا وقص بلا تمثيل و لا تشبيه و لا تعطيل و لا تكييف ، أعلاها شهادة أن لاَّ إله إلا الله و أنَّ محمَّداً عبده و رسوله ، و أدناها إماطة الأذى عن الطّريق و ما ضاهاها من العمل الشَّريف راسخة في القلوب عالية من الشُّكوك لا تتزلزل بالتَّشكيك و لا تضعف بالتَّعويق قوَّة تُكسب الإنسان الصِّفات العليا و تقيه من الدَّناءات السُّفلي ، إذا نطق نطق بمشاعرها ، و إذا عمل عمل الصِّفات العليا و تقيه من الدَّناءات السُّفلي ، إذا نطق نطق بمشاعرها ، و إذا عمل عمل و لا حول و لا قوَّة إلاَّ بالله ، و صلَّى الله على محمَّد و آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين .

<sup>(</sup>١) الَّذي ما أحلته إلى أيِّ مصدر و هو غير ما بين القوسين كلُّه من العقيدة الطَّحاويَّة مع شرحها بشيئ من التَّصرُّف . و ليعلم أنَّ المسائل العقديَّة كلَّها مأخوذة من القرآن و الأحاديث الصَّحيحة و ما اعتقده السَّلف الصَّالح من الصَّحابة و التَّابعين و تبعهم ، و هي من المسلَّمات عند أهل السُّنَّة و الجماعة . لذلك ما رأيت بحاجة إلى ذكر النُّصوص القرآنيَّة أو الحديثيَّة ، بل اكتفيت بما قاله علماؤنا أو نقل عنهم في العصر القديم أو الحديث .

# المبحث الثَّاني: قـوَّة العقيدة و الإيمان و يحتوي على أربع فقرات:

أ . تمهيد

ب. المؤمن الصَّادق في ضوء الكتاب و السُّنَّة

ج . روائع من إيمان الصَّحابة

د . تنقيح أقوال السَّلف في جزئيَّة الأعمال من الإيمان

#### تمهيد

ليس طريق الدَّعوة ممهَّداً معبَّداً و لا مفروشاً بالتَّنافس و لا مكتنفاً بالورود و الرَّياحين ، إنَّه على العكس طريق وعر مملوء بالعقبات و الأشواك ، محفوف بالمكاره و المشقَّات ، و ذلك أنَّه طريق الجنَّة و قد حفَّت بالمكاره . ( حُفَّتِ الجُنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ) (١)

و الجنَّـة سلعة غاليـة ثمنها النَّفس و النَّفيس ( إنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْـوَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ ) (٢) ( أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجُنَّةُ ) (٢) و من ثمَّ فإنَّ السَّائر في هــذه الطَّريق يحتــاج إلى الشَّيئ الكثير من الــزَّاد و العــدَّة و السِّلاح ، و إنَّ أوَّل ما يحتاج إليه و أعظمه هـو الإيمان ، فهـو أفضل زاد و خيـر عــدّة و أمضى سلاح ، و لا نعني بالإيمان إيمان الكثير من النَّاس اليوم الَّذي يعصم الدَّم و المال و يدرج المسلمين في قائمة المسلمين ، و لا ضير عليه بعد ذلك و لا حرج مهما فعل من الأفاعيل و ارتكب من المنكرات ، و ترك فرائض الله و جانب أخلاق الإسلام و آدابه ، و خالف نظمه و تعاليمه فأساء إلى سمعته و صدَّ عن سبيل الله ، إنَّه إيمان ضعيف مشلول ، و هـ و و إن أنجى صاحبه من التَّخليـ في النَّار و عصم ماله و دمه ، فإنَّه في مجال الدَّعوة لا يبدئ و لا يعيد ، و لا يسمن و لا يغني من جوع ، إنَّ الإيمان الَّذي يحتاج إليه الدَّاعية . السَّائر في طريق الدَّعوة طريق الأنبياء و المرسلين. هو الإيمان الحقُّ : الإيمان الَّذي يصاحب صاحبه في جميع أحواله و أزمانه و هيئاته و أوضاعه ، و يلازمه في يقظته و منامه ، في راحته و عمله ، في إصباحه و إمسائه ، في خلوته و جلوته ، في فرحه و ترحه ، في آلامه و عافيته ، فهو مستكنٌّ في حنايا ضلوعه و مستقرٌّ في أعماق ذاته ، يلازمه ملازمة الظِّلِّ ، و يجري معه محرى الدَّم ، ثـابت مع خلجـات نفسه و نبض عروقــه ، و تردُّد أنفاسه . قد امتزج بلحمه و دمه ، و خالط بشاشة قلبه ، فأورث حالاوة الإيمان و حلَّى عنده مرارة الصِّعاب . إنَّ هذا الإيمان هو الَّذي يصنع الرَّجال ، و يكوِّن الأبطال ، و يبعث الحرارة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم - كتاب الجنَّة - ج١٧ - ص ١٢٥ عن أنس بن مالك رضى الله عنه

<sup>(</sup>٢) سورة التَّوبة ، الآية رقم ١١١

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذي في كتاب القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه و قال : حديث حسن غريب

و الحماسة في القلوب ، و يأتي بالخوارق و المعجزات . إنَّه الإيمان الَّذي جعل سيِّد المرسلين يرسلها قوَّة مدويَّة : ( يا عمِّ ! لو وضعوا الشَّمس في يميني و القمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتَّى يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ) (١). الإيمان الَّذي جعل أبا الأنبياء إبراهيم الخليل يصبر على الإلقاء في النَّار ، فتكون العاقبة ( قُلْنَا : يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْداً وَّ سَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ) (٢) الإيمان الَّذي جعل إسماعيـل يصبـر على الذَّبح امتثـالاً لأمر الله فيكون الجـزاء ( وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ، إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزى الْمُحْسِنِيْنَ \* إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلاَءُ الْمُبْيْنُ \* وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْح عَظِيْمٍ \* وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِيْنَ \* سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ) (٣). الإيمان الَّذي جعل يوسف الصِّدِّيق يفضِّل السِّحن على المتعة و الجمال و الفراش الوثير ، فكانت نماية المطاف ( وَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، نُصِيْبُ مِنْ رَّحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ ، وَ لاَ نُضِيْعُ أَحْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ) (٤) . الإيمان الَّذي جعل سحرة فرعون يهزَّؤون من وعيد طاغية مصر لهم بتقطيع أيديهم و أرجلهم من خلاف ، ثمَّ تصليبهم في جذوع النَّخل ، فكان جوابهم في غاية العزِّ و الطُّمانينة ( قَالُوْا : لَنْ نُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الَّذِيْ فَطَرَنَا ، فَاقْض مَا أَنْتَ قَاض، إِنَّمَا تَقْضِيْ هَـذِهِ الْحُيَاةَ الدُّنْيَا \* إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ، وَ اللهُ خَيْــرٌ وَّ أَبْقَى ) (o) . الإيمان الَّذي جعل فتيــة الكهف يتمرَّدون على عبـادة الطَّاغـوت و يفضِّلون الفرار بدينهم و الانزواء به في كهف حشن يستروحون فيه رحمة الرَّحمان : ( هَؤُلاَءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً ، لَوْ لاَ يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً \* وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَأُوْوًا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَ يُهَيِّعُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرُكُمْ مِّرْفَقاً ) (٦)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ( القسم الأوَّل ) ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية رقم ٦٩

<sup>(</sup>٣) سورة الصَّاقَّات ، الآية رقم ١٠٤ ـ ١٠٩

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية رقم ٥٦

<sup>(</sup>٥) سورة طه ، الآية رقم ٧٢ ، ٧٣

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ، الآية رقم ١٥، ١٦

<sup>(</sup>١) القصَّة بتفصيلها في صحيح مسلم - ج١٨ - ص ١٣٠ و ما بعدها .

## المؤمن الصَّادق في ضوء الكتاب و السُّنَّة

إِنَّ المؤمن الحقُّ مَن إذا ذكر الله وجل قلبه و خشعت نفسه و فاضت عيناه ، من إذا سمع القرآن ثلج صدره و زاد إيمانه و عـلا يقينـه ، من توكُّل على ربِّـه في نيل غايتـه بعد أن بذل جهـده في سبيل غايته ، من يقيم الصَّلاة في أدب و خشوع و خضوع و تذلُّل ، من يبذل ماله لليتيم و المسكين و في سبيل الله و ابن السَّبيل قــال الله سبحانه و تعـالي : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَّ عَلَى رَجِّمْ يَتَوَكَّلُونَ \* الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ \* أُوْلِئَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيمٌ ) (١) . المؤمن صدقاً من آمن بكلِّ ما جاء بـه القـرآن إيماناً لا يزلزله شكٌّ و لا ارتياب ، و جاهد بنفسه و نفيسه في سبيل نصرة الدِّين و إقامة الحقِّ المبين . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنَـُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُـوْا بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُـمَّ لَمْ يَرْتَـابُوْا وَ جَاهَــدُوْا بِأَمْـوَالِحِمْ وَ أَنْفُسِهـمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، أُوْلِئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ ) (٢) . المؤمن حقًّا من يتَّحد المؤمنين أولياءه و أنصاره و أحبابه و أصفياءه ، يفرح بفرحهم و يألم لألمهم ، و لا يوالي من كان على الإسلام حرباً و للمسلمين عــدوًّا . قال الله تعالى : ﴿ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ﴾ (٣) . و قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم : ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهمْ كَمَثَل الجُسَدِ الْوَاحِدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْـهُ عَضْوٌ تَـدَاعَى لَهُ سَائِـرُ الجُسَدِ بِالْحُمَّى وَ السَّهْرِ ) (٤) و قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةً ﴾ (٥) و قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم : ﴿ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) (٦) . و قال عليه الصَّلاة و السَّلام

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية رقم ٢ \_ ٤

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية رقم ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة التَّوبة ، من الآية رقم ٧١

<sup>(</sup>٤)صحيح البخاري- كتاب الأدب-ج٤-ص ٥٣. صحيح مسلم- كتاب البرِّ -ج١٨-ص ١٤٠عن النُّعمان بن بشير .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات ، من الآية رقم ١٠

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري- كتاب الأدب- ج٤- ص ٥٥. صحيح مسلم-كتاب البرّ - ج ١٨- ص ١٣٩ عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه

: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ عِمْنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجُسَدِ ، يَأْ لَمُ الْمُؤْمِنُ لأَهْلِ الإِيْمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الجُسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ ) (١). و قال عليه السَّلام : ( الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِن ، وَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِن يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَ يَحُوْطُهُ مِنْ قَرَائِهِ ﴾ (٢) . و قال الله تعالى : ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَـوْمِ الْآخِرِ يُـوَادُّوْنَ مَنْ حَـادَّ الله وَ رَسُولَـهُ وَ لَوْ كَانُوْا آبَـاءَهُـمْ أَوْ أَبْنَـاءَهُـمْ أَوْ إِخْـوَانَهُـمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ، أُوْلِقَكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوْحِ مِّنْهُ ) (٣) . المؤمن حقًّا من يمقت الذَّلَّة و المهانة و يأبي إلاَّ العزَّة و الكرامة ، قال تعالى : ﴿ وَ لَلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (؛) و قال تعالى: ﴿ وَ لاَ تَحِنُواْ وَ لاَ تَحْزَنُواْ وَ أَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ (ه) . المؤمن حقًّا يعرض عن اللَّغو و الباطل ، و يرعى العهود و الأمانات ، و يحفظ فرجه عن المحرَّمات ، و يحافظ على الصَّلوات . قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ \* وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزُّكَاةِ فَاعِلُوْنَ \* وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ \* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ \* وَ الَّذِيْنَ هُمْ الْأَمَانَاتِيمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ \* وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِيمْ يُحَافِظُوْنَ ) (٦) . المؤمن المحلص من يلتزم الصِّـدق و لا ينكر الحـقَّ قـال تعالى : ﴿ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ ، إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِر ) (٧) . المؤمن حقًّا من رضى بحكم الله و قضائه و حكم رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم في كلِّ شجاره و خلافه ، و جعل هواه تبعاً لِمَا جاء به رسول الله ، و استجاب لحكم الله و شرعه ، و سارع إلى اتّباع أمره ، قال تعالى : ( فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده – ج٥– ص ٣٤٠ عن سهل بن سعد السَّاعدي رضي الله عنه

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود في سننه -كتاب الأدب - باب في النَّصيحة - ج٤ - ص ٢٨٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ، من الآية رقم ٢٢

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون ، من الآية رقم ٨

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٣٩

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون ، الآية رقم ١ – ٩

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، من الآية رقم ٢٢٨

تَسْلِيْماً ) (١) . و قال سبحانه و تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُـوْا إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ) (٢) . المؤمن الحقُّ من حالط الإيمان : ( لا يُؤْمِنُ أَحَـدُكُمْ حَقَى يَكُونَ هَـوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَعْتُ بِهِ ) (٣) . المؤمن الحقُّ من حالط الإيمان شغاف قلبه و بلغ ذروة اليقين ، فكأنَّ حقائق الغيب بالنّسبة له رأي العين . ( عن الحارث بن مالك الأنصاريِّ أنَّه مرَّ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ ؟ فَالَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ ، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ فَمَا حَقِيْقَةُ إِيمَانِكَ ؟ فَقَالَ : عَرَفْتُ نَفْسِيْ مِنَ الدُّنْيَا. فَأَسْهَرْتُ لَيْلِيْ وَ أَظْمَأْتُ خَارِيْ وَ كَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعْمَاعُونَ فِيْهَا . فَقَالَ : وَكَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعْمَاعُونَ فِيْهَا . فَقَالَ : يَوَفْتُ نَفْسِيْ مِنَ الدُّنْيَا. فَأَسْهُرْتُ لَيْلِيْ وَ أَظْمُأْتُ خَارِيْ وَكَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعْمَاعُونَ فِيْهَا . فَقَالَ : يَوَلِّ اللهُ الْمُنْ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعْمَاعُونَ فِيْهَا . فَقَالَ : يَعْفَلُ إِلَى أَنْفُلُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعْمَاعُونَ فِيْهَا . فَقَالَ : يَعْفَلُ إِلَى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعْمَاعُونَ فِيْهَا . فَقَالَ : يَعْفَلُ أَوْ يَكُونُ اللهُ وَ مَنْ كُونُ وَلَيْ يَعْفِرَ وَلَى السَّادِقُ يَعْلَى وَ أَنْ يَكُودُ أَنْ يُكُونُ اللهُ وَ مَسُولُهُ أَنْ يُغْودُ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُونُ أَنْ يُقْذَفَ عَلَى السَّاطان عليه للقرآن ، فإذا يُسَلَّ لَ سُلطان عليه للقرآن ، فإذا لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى النَّهُ تَعَلَى وَ عَلَى رَجِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ) رن ، . إِنَّا السُّلطان عليه للقرآن ، فإذا لَيْسَ فَ السَّلُونَ عَلَى اللهُ لَمُ تعلى : ( إِنَّهُ وَلَى مُؤْمِنُ و حضع و استكان لأموره و سجد لربِّه و سبّح بحده . قال الله تعالى : ( إِنَّهُ وَلَى مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السُلطان عليه للقرآن ، فإذا

<sup>(</sup>١) سورة النِّساء ، الآية رقم ٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة النِّساء ، الآية رقم ٥١

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغوي في شرح السُّنَّة - كتاب الإيمان- باب ردِّ البدع و الأهواء - حديث رقم- ١٠٤- ج١- ص٢١٣ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . قال النَّووي : حديث حسن صحيح ، رويناه في كتاب الجمعة بإسناد صحيح . انظر شرح الأربعين حديثاً النَّوويَّة - الحديث الحادي و الأربعون - ص ١٠٧

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطَّبراني في معجمه الكبير عن الحارث بن مالك الأنصاري - حديث رقم - ٣٣٦٧- رقم التَّرجمة - ٢٨٢ ج٣ ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ . قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة و فيه من يحتاج إلى الكشف عنه . و أخرجه البرَّار في مسنده عن أنس رضي الله عنه - حديث رقم - ٦٩٤٨ - ١٩٠٩ - ص ٣٣٣ . قال الهيثمي : فيه يوسف بن عطيَّة ، لا يحتجُّ به . انظر مجمع الرَّوائد - ١ - كتاب الإيمان - ٢٧ - باب في حقيقة الإيمان و كماله - حديث رقم - ١٨٩ ، ١٩٥ - ج١ - ص ١٩٠ م، ١٨٥ و مسلم - كتاب الإيمان - ج٢ - ص ١٣ عن أنس رضي الله عنه (٥) رواه البخاريُّ - كتاب الإيمان - ج١ - ص ١٣ من أنس رضي الله عنه (٦) سورة النَّحل ، الآية رقم ٩٩

بِآيَاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا حَرُوْا سُجَّاً اوَ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَقِيمْ وَ هُمْ لاَ يَسْتَكُيرُوْنَ \* تَتَجَافَ جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُوْنَ ) (١). المؤمن الصّادق واضٍ بقضاء الله و قدره ، إن أصابته سرّاء شكر و إن أصابته ضرّاء صبر . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : (عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَه كُلَّهُ خَيْرٌ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) (٢). و المؤمن مأمون الشرّ ، مأمول الخير ، يعطي لله و يمنع له تعالى و يحبُّ لله تعالى فيبغض له ، و لا يشبع و حاره حائع . قال عليه الصّلاة و السّلام : ( وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ اللهِ عَلَى الله عليه و سلّم : ( مَنْ أَعْطَى للهِ وَ مَنعَ للهِ ) ( لاَ يَجَبُّ للهِ عَلَى اللهُ عليه و سلّم : ( مَنْ أَعْطَى للهِ وَ مَنعَ للهِ ) وَ اللهِ كَا رَسُولَ اللهِ ؟! وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُوْمِنُ وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَ اللهِ اللهِ على اللهُ عليه و سلّم : ( مَنْ أَعْطَى للهِ وَ مَنعَ للهِ ) وَ أَحَبُّ للهِ وَ أَبْعَضَ للهِ وَ أَبْعَضَ للهِ وَ أَنكَحَ للهِ فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْولاءَ مِنَ اللهِ ) (هَ ) . و قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( لَا يَجْفَ لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَ يُبْغِضَ للهِ ، فَإِذَا أَحَبُ للهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ يُبْغِضَ للهِ ، فَإِذَا أَحَبُ للهِ تَبَارَكُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عليه و سلّم : ( لَا يُسْرَبُحُ وَ حَارُهُ جَائِمٌ ) ( ) . قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( لَا يُسَلّمُ وَ حَارُهُ جَائِمٌ ) ( ) . قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( لَا يُسْرَبُحُ وَ حَارُهُ جَائِمٌ ) ( ) . قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( لَا يُسْرَبُحُ وَ حَارُهُ جَائِمٌ ) ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة السَّحدة ، الآية رقم ١٥ ، ١٦

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم - كتاب الزُّهد - ج ١٨ - ص ١٢٥ عن صهيب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ -كتاب الأدب - ج ٤ - ص ٥٣ عن أبي شريح أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه التِّرمذيُّ في كتاب صفة القيامة - ج ٤ - ص ٦٧٠ عن معاذ بن أنس الجهني أنس رضي الله عنه و قال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ج٣ - ص ٤٣٠ عن عمرو بن جموح رضي الله تعالى عنه . و نقل عنه صاحب حامع العلوم و الحكم - ج١- ص ٧٥ . و في سنده رشدين بن سعد و هو ضعيف و فيه انقطاع لأنَّ أبا منصور مولى الأنصار لم يلق عمرو بن الجموح و هو الرَّاوي عنه . انظر الموسوعة الحديثيَّة - مسند الإمام أحمد ابن حنبل برقم- ١٥٥٤٩ هامش رقم (١) ج٢٤- ص ٣١٧

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك - ج ٤ - ص ١٦٧ عن ابن عبَّاس و صحَّحه و أقرَّه الذَّهبي

# روائع من إيمان الصَّحابة

قد بحلّى إيمان الصّحابة الرّاسخ العميق في مظاهر كثيرة ، و ذلك بسب تربية رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إيّاهم تربية إيمانية فريدة ، فكانوا أقوى البشريّة و أعمقها إيماناً بعد الأنبياء و المرسلين ، و قد سئل ابن عمر رضي الله عنهما : هل كانت الصّحابة يضحكون ؟ فقال : نعم ! و إنّ الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال (١) . و قد كانت حياتهم كلّها إيمان و إيقان و إذعان و تصديق لله و رسوله صلّى الله عليه وسلّم. و أتناول هنا بعضاً من تلك النّماذج المشرفة و الرّائعة أوّلاً . لقد كان من آثار إيمانهم الانقياد الكامل و الاستحابة التّامّة لله و رسوله بلا تردّد ، و إيثار طاعة الله و رسوله على كلّ شيئ في هذه الحياة ، و من أمثلة ذلك :

١. لَمَّا بلغ رسولَ الله صلّى الله عليه و سلّم خروج قريش استشار أصحابه ، فتكلّم المهاجرون فأحسنوا ، ثمّ استشارهم ثالثاً ففهمت الأنصار أنّه فأحسنوا ، ثمّ استشارهم ثالثاً ففهمت الأنصار أنّه يعنيهم ، لأخّم إثّما بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر و الأسود في ديارهم ، فقال له سعد : لعلّك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقّا عليها ألاّ تنصرك إلاّ في ديارهم ، و إنّي أقول عن الأنصار و أحيب عنهم فاظعن حيث شئت و صل حبل من شئت و خد من أموالنا ما شئت و اقطع حبل من شئت و أعطنا ما شئت و ما أخذت منّا كان أحبّ إلينا ممّا تركت و ما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك ، فو الله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرنَّ معك ، و و الله لئن ستعرضت بنا هذا البحر خضناه معك (٢)

٢ . مرَّ رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم على عبد الله بن أبي ابن سلول و هو في ظلِّ أجمة فقال : قد غبر علينا ابن أبي كبشة ، فقال ابنه عبد الله بن عبد الله : و الَّذي أكرمك و أنزل عليك الكتاب لئن شئت لآتينَّك برأسه ، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه و سلَّم : ( لا ا و لَكِنْ بَرَّ أَبَاكَ ، وَ أَحْسِنْ صُحْبَتَهُ ) (٣)

<sup>(</sup>١) جامع العلوم و الحكم لابن رجب - ج١- ص ٧٥

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد - ج٢- ص ٨٦ ، و انظر أيضاً سيرة ابن هشام : القسم الأوَّل ص ٢١٥

<sup>(</sup>٣) موارد الظَّمآن إلى زوائد ابن حبَّان - ص ٤٦٨

ثانيًا . و قد أورثهم هذا الإيمان جلادة عظيمة ، و احتمالاً نادراً ، و صبراً غريباً على التَّعذيب و الاضطهاد . و من أمثلة ذلك :

١. كان عمّار رضي الله عنه يعذّب بالنّار يكوى بما كيًّا يشتم منه رائحة اللّحم المشويّ ، و كان يرى أثر ذلك به كأنّه برص. و قد وضع معه فى العذاب أخوه عبد الله و أبوه ياسر و سميّة أمّه ، و كان يمرُّ بمم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و هم يعندّبون فيقول : صَبْرًا آلَ يَاسِر ، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الجُنّةِ (١) و مات ياسر فى العذاب يُلبسونه دروعاً من الحديد محماة فى الأيّام القائظة ، كما عذّب أبو جهل سميّة أمّ عمّار ، و أخيراً طعنها بحربة في موطن العقّة منها ، فماتت شهيدة ، و كانت قد بلغت من الكبر عتيًّا ، و لم تقبل أن تتراجع عن إيمانها بالله و رسوله أمام ما لاقت من صنوف العذاب و النّكال (٢)

٢. كان بلال بن رباح الحبشيُّ مملوكاً لأميَّة بن خلف الجمحي القرشي ، و كان أميَّة يجعل في عنق بلال حبلاً ، و يدفعه إلى الصِّبيان يجرُّونه على الحجارة جرًّا في بطحاء مكَّة ، و هو يردِّد " أحد ، أحد " ما يشغله عن توحيد الله شيئ ، كما كان يخرجه إلى الرَّمضاء وقت الظَّهيرة فيقبله على الرِّمال الشَّديدة الحرارة الَّتي تنضج اللَّحم ، ثمَّ يأمر بالصَّخرة العظيمة فتوضع على صدره ثمَّ يقول له : لا تزال هكذا حتَّى تكفر بمحمَّد أو تموت ، فيردِّد " أحد ، أحد " (٣) محرَّث خبَّاب رضي الله عنه عن قصَّته مرَّة فقال : لقد رأيتني يوماً و قد أوقد الكفَّار ناراً ، ثمَّ سعَّروها على ظهرى ، فو الله ما أطفأها إلاَّ دهن ظهرى يتنزَّى (٤)

٤. احتمع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوماً فقالوا: ما سمعت قريش بهذا القرآن يجهر لها به قطّ ، فمن رجل يسمعهموه ، قال عبد الله بن مسعود: أنا ، فقالوا: إنّا نخشاهم عليك ، إنّا نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه ، فقال: دعوني! فإنّ الله سيمنعني ، قال:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء و طبقات الأصفياء - ج١- ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) السّيرة الحلبيَّة - ج١ - ص ٣٢٧ و ما بعدها

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر - ج١ - ص ٣٢٧ و ما بعدها

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر - ج١ - ص ٣٢٤ ، ٣٢٥

فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام فى الضُّحى - و قريش في أنديتها - حتى قام عند المقام ، ثمَّ قال : بسم الله الرَّحمن الرَّحيم - رافعاً بحا صوته - الرَّحْمَنُ \* عَلَّمَ الْقُرْآنَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ \* قال : ثمَّ استقبلهم يقرأ فيها ، قال : و تأمَّلوا و جعلوا يقولون : ما يقول ابن أمِّ عبد ؟ ثمَّ قالوا : إنَّه ليتلو بعض ما جاء به محمَّد ، فقاموا إليه ، فجعلوا يضربون وجهه ، و جعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ، ثمَّ انصرف إلى أصحابه و قد أثَروا بوجهه ، فقالوا : هذا الَّذي خشينا عليك ، قال : ما كان أعداء الله أهون عليَّ منهم اليوم ، لئن شئتم لأغادينَّهم غداً بمثلها ، قالوا : لا ! حسبك ، فقد أسمعتهم ما يكرهون (١)

ثالثاً. قد بعث الإيمان في قلوب الصَّحابة شجاعة خارقة للعادة ، و حنيناً غريباً إلى الجنَّة و استهانة نادرة بالحياة ، تمثَّلوا الآخرة و تجلَّت لهم الجنَّة بنعمائها كأنَّا رأئ عين ، فطاروا إليها طيران الحمام الزَّاجل لا يلوي على شيئ .

١ . تقلّم أنس بن النّضر يوم أحد ، و قد انكشف المسلمون ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ ! الجنّة ، و ربّ الكعبة ، إنّي أحد ريحها من دون أحد ، قال أنس : فوحدناه قد قُتل و مثّل به المشركون ، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه (٢)

٢. قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يوم بدر: (قُومُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ)
 فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله! جنّة عرضها السَّماوات و الأرض ، بخ بخ ؟
 قال : فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: (مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ : بَخْ بَخْ ) قال : لا و الله يا رسول الله! إلا رجاء أن أكون من أهلها ، قال : (فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا) فأحرج تمرات من قرنه ورسه الله ! إلا رجاء أن أكون من أهلها ، قال : (فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا) فأحرج تمرات من قرنه ورسه الله ياكل منهن ، ثمّ قال : لئن أنا حييت حتّى آكل تمراتي هذه إنّها لحياة طويلة ، فرمى بماكان معه من التّمر ، ثمّ قاتلهم حتّى قتل (٤)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام - القسم الأوَّل - ص ٣١٤ ، ٣١٥

<sup>(</sup>٢) متَّفق عليه : صحيح البخاري - كتاب المغازي - ج٢ - ص ٢١ . صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ج١٣ - ص ٢١ . صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ج١٣ - ص ٤٧ ، ٤٨ عن أنس بن مالك

<sup>(</sup>٣) القَرَن : بفتحتين ، جعبة النُّشَّاب ، كذا في شرح صحيح مسلم للنَّووي

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم - كتاب الإمارة - ج١٣- ص ٤٥ ، ٤٦ عن أنس بن مالك رضي الله عنه

٣. و ترّس أبود جانة يوم أحد على رسول الله بظهره ، و النّبل يقع فيه و هو لا يتحرّك (١) ٤ . و دعا عبد الله بن جحش في ذلك اليوم فقال : اللّهم اللهم الله إلي أقسم عليك أن ألقى العدوّ غداً فيقتلوني ، ثمّ يبقروا بطني و يجدعوا أنفي و أذني ، ثمّ تسألني فيم ذلك ؟ فأقول : فيك (٢) ٥ . و قصّة عمرو بن الجموح معروفة حيث أصرّ على الجهاد بعد أن عذره الله و عذره أبناؤه ، لكنّه خرج إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و شكا إليه : إنّ بنيّ هؤلاء يمنعوني أن أخرج معرسول الله عليه و سلّم فقتل يوم أحد شهيداً (٢) صلّى الله عليه و سلّم فقتل يوم أحد شهيداً (٢)

رابعاً. و لقد كان من آثار ذلك الإيمان عند الصَّحابة رضي الله عنهم حبُّهم العميق لرسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم، ذلك الحبُّ الَّذي تغلغل في أعماق ذواتهم، فكان عليه الصَّلاة و السَّلام أحبَّ إليهم من أنفسهم و والديهم و أولادهم و النَّاس أجمعين، و من أمثلة ذلك:

١. وطئ أبو بكر الصّدِّيق رضي الله عنه في مكَّة يوماً بعد ما أسلم ، و ضرب ضرباً شديداً و دنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ، و يحرِّفهما لوجهه ، و نزا على بطن أبي بكر حتَّى ما يعرف وجهه من أنفه و حملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتَّى أدخلوه منزله و لا يشكُّون في موته ، فتكلَّم آخر النَّهار فقال : ما فعل رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم فعذلوه ثمَّ قاموا و قالوا لأمَّه أمِّ الخير : انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إيَّاه ، فلمَّا خلت به أحَّت عليه و جعل يقول : ما فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؟ إلى أن جاءت أمُّ جميل بنت الخطَّاب و أخبرته أنَّه سالم صالح ، قال : أين هو ؟ قالت : في دار الأرقم ، قال : فإنَّ لله عليَّ أن لاَّ أذوق طعاماً و لا شراباً أو آتي رسول الله ، فأمهلتا حتَّى إذا هدأت الرَّجل و سكن النَّاس خرجتا به يتَّكئ عليهما حتَّى أدخلتا على رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم (٤)

٢ ـ مرَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بامرأة من بني دينار و قد أصيب زوجها و أخوها و أبوها

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد – ج۲ – ۹۳ . سيرة ابن هشام ، القسم الثَّاني – ص  $\Lambda$ ۲

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد - ج٢ - ٩٦

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد - ج٢ - ٩٦ . سيرة ابن هشام ، القسم الثَّاني - ص ٩٠

<sup>(</sup>٤) البداية و النّهاية - ج٣ - ص ٢٩ ـ ٣١

مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بـ " أحد " فلمّا نعوا لها قالت : فما فعل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ، قالوا : خيراً يا أمّ فلان ! هو بحمد الله كما تحبّين ، قالت : أرونيه حتّى أنظر إليه ، قال : فأشير لها إليه ، حتّى إذا رأته قالت : كلُّ مصيبة بعدك جلل ( تريد صغيرة ) (١) ٣. يقول زيد بن ثابت : بعثني رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يوم أحد أطلب سعد بن الرّبيع فقال لي : إن رأيته فاقرأه مني السّكلام و قل له : يقول لك رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : كيف تحدك ؟ قال : فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته و هو بآخر رمق و فيه سبعون ضربة : ما بين طعنة برمح و ضربة بسيف و رمية بسهم ، فقلت : يا سعد ! إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم يقرأ عليك السّيلام و يقول لك : أحبرني كيف تحدك ؟ فقال : و على رسول الله عليه و سلَّم يقرأ عليك السّيلام ، قل له : يا رسول الله ! أجد ربح الجنَّة ، و قل لقومي الأنصار : لا عند لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم و فيكم عين تطرف ، و فاضت نفسه من وقته (٢)

خامساً. و قد جعلهم هذا الإيمان يستشرفون إلى ما عند الله من جنّة و نعيم و رضا ، فهانت عليهم الدُّنيا ، و أصبح المال في نظرهم غير ذي قيمة إزاء الإيمان بالله و رسوله ، و أصبح الإيمان عندهم لا يعدله شيئ من متاع الحياة الدُّنيا ، و من أمثلة ذلك :

لَمَّا همَّ صهيب الرُّومي بالهجرة إلى المدينة قال له أهل مكَّة : أتيتنا صعلوكًا حقيرًا فكثر مالك عندنا و بلغت الَّذي بلغت ، ثمَّ تريد الآن الانطلاق بهذا المال بعيداً عنَّا ، و الله لا يكون ذلك، فقال لهم : أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلُّون أنتم سبيلي؟ قالوا : نعم ! فجعل لهم ماله أجمع ، و لَمَّا بلغ النَّبيَّ صلَّى الله عليه و سلَّم ما فعل صهيب قال : ربح صهيب ربح صهيب (٣) فهذه نبذة عن روائع الإيمان و ملامحه ممثَّلة في أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم أفضل تمثيل .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ، القسم الثَّاني - ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد - ج٢ - ص ٩٦

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ، القسم الأوَّل - ص ٤٧٧ . و البداية و النِّهاية - ج٣- ص ١٧٢

و الدُّعاة في طريقهم الشَّاق يفتقرون إلى هذا الإيمان أشدَّ الافتقار و يحتاجون إليه أكثر من احتياج النَّاس إلى الماء و الهواء ، و قد أحسن القول فيه ابن القيِّم رحمه الله حيث قال : إنَّ طريقهم \_ بحقِّ \_ طريق صعب (طريق تعب فيه آدم ، و ناح لأجله نوح ، و رُمي في النَّار الخليل ، و أُضجع للذَّبح إسماعيل و بيع يوسف بثمن بخس (١) و لبث في السِّحن بضع سنين ، و نُشر بالمنشار زكريًّا ، و ذُبح السِّيد الحصور يحيى ، و قاسى الضُّرُّ أيُّوب ، و زاد على المقدار بكاءً داود ، و سار مع الوحش عيسى ، و عالج الفقر و أنواع الأذي محمَّد صلَّى الله عليه و سلّم ) (٢) .

فعلى الدُّعاة اليوم أن لا يألوا جهدهم في تعميق إيمانهم، و ترسيحه و تنميته. و روي عن السَّلف أنَّ أحدهم كان يقول لأخيه: اجلس بنا نؤمن ساعة (٣)

و قد حثَّ رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم على ذلك ، فقال عليه الصَّلاة و السَّلام : ( إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ فِيْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ ، فَسَلُوْا اللهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدُ الْإِيْمَانَ فِيْ قُلُوبِكُمْ ) (؛)

و قال عليه الصَّلاة و السَّلام : ( جَدِّدُوْاِ إِيْمَانَكُمْ ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَ كَيْفَ نُجَدَّدُ إِيمَانَنَا ؟ قَالَ : أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ) (ه) . و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

 <sup>(</sup>١) ما كان يوسف عليه السَّلام نبيًّا أو داعياً إذ بيع في سوق مصر ، نعم! قد يكون ذلك تمهيداً و توطية و تدريباً لتحمُّل أعباء النُّبوَّة .

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيِّم - ص ٤٩

 <sup>(</sup>٣) روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرَّجل من أصحابه يقول :
 تعال ! نؤمن بربِّنا ساعة ... مسند الإمام أحمد ابن حنبل - ج٣ - ص ٢٦٥

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي : رواه الطَّبراني في الكبير و إسناده حسن . مجمع الزَّوائد - باب تجديد الإيمان- ج١- ص ٥٢ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

 <sup>(</sup>٥) مسند أحمد ابن حنبل مسند أبي هريرة - ٣٥٩/٢ . قال الهيثمي : رواه أحمد و إسناده حيّد ، و فيه سمير بن نحار ،
 وثّقه ابن حبّان ، كذا في مجمع الزّوائد - ج١ - ص ٥٢

#### تنقيح أقوال السَّلف في جزئيَّة الأعمال من الإيمان

لم يكن هذا الموضوع مناسباً لهذا البحث و لكن الشّيء بالشّيء يذكر ، و هدفي في هذا إزالة الشّبهة و سوء الظنّ ممّن ظنّ أنَّ الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يعتبر الأعمال من الإيمان أو لا أهمّية للأعمال عنده ، و عدّه من عدّه من المرجئة ، و لا حول و لا قوّة إلاَّ بالله . و لو أمعن النّظر في هذا الموضوع لتأتى النّتيحة بأنَّ أباحنيفة فصَّل أقوال السّلف رحمهم الله إزاء معتقد المعتزلة و الخوارج فإخم يعتقدون بركنيَّة الأعمال و شطرها للإيمان ، فإذا فاتت فات الإيمان ، و يخلد في النّار تاركها ، و الجمهور يقولون : إنَّ الأعمال من الإيمان و لكن بفواتما لا يفوت الإيمان كاملاً بل ينقص ، و لم يثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنَّه قال : لا تضرُّ مع الإيمان معصية ، و الحقيقة أنَّ الإمام رحمه الله قد نشأ في زمنه و ترعرع فرق كثيرة من المعتزلة و الخوارج و الروافض و المرجئة و الجهميَّة و ناظرهم الإمام و بيَّن الصِّراط المستقيم و نقَّح مذهب الصَّحابة و التَّابعين و السّلف الصَّالح رحمهم الله تعالى ، فكلُّ حقده و افترى عليه بما شاء ، و بمته بما ليس عليه الإمام .

هذا: و ينبغي أن أذكر هنا شيئاً من اختلافهم كما حكى عنهم بعض سلفنا الصّالح: ذهب مالك و الشّافعي و أحمد و الأوزاعي و إسحاق ابن راهويه و سائر أهل الحديث و أهل المدينة رحمهم الله و أهل الظّاهر و جماعة من المتكلّمين إلى أنَّ الإيمان تصديق بالجنان و إقرار باللّسان و عمل بالأركان ، و ذهب الكثير إلى أنَّ الإقرار باللّسان ركن زائد ليس بأصليّ كما هو مذهب أبي منصور الماتريدي رحمه الله ، و ذهب الكرّاميّة إلى أنَّ الإيمان هو الإقرار باللّسان فقط ، و ذهب الحسن الصّالحي - أحد رؤوساء القدريَّة - إلى أنَّ الإيمان هو المعرفة بالقلب ، أمَّا قول الجهميَّة أو القدريَّة و الكرّاميّة فلا ألتفت إليه لأنَّه ظاهر البطلان ، إنَّا المحمور يقولون : غن الآن بصدد الخلاف بين أهل السُّنة و الجماعة . و حاصل الخلاف أنَّ الجمهور يقولون : إنَّ الإيمان ما يقوم بالقلب و اللّسان و سائر الجوارح ، و يرى أبو حنيفة الإمام ( كما يظهر عند البعض ) أنَّه ما يقوم بالقلب و اللّسان دون الجوارح . و استُدِلَّ له رحمه الله :

١. إِنَّ الإيمان في اللُّغة عبارة عن التَّصديق ، قال تعالى مخبراً عن إخوة يوسف : ( مَا أَنْتَ

يُمُوْمِنٍ لَّنَا) (١) أي بمصدِّق لنا ، و ادَّعى بعضهم إجماع أهل اللَّغة على ذلك ، ثمَّ هذا المعنى اللَّغوي و هو التَّصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقًّا لله ، و هو أن يصدِّق الرَّسول صلَّى الله عليه و سلَّم فيما جاء به من عند الله ، فمن صدَّق الرَّسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه و بين الله تعالى ، و الإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدُّنيا . هذا على أحد القولين ، و لأنَّه ضدُّ الكفر و هو التَّكذيب و الجحود ، و هما يكونان بالقلب فكذا ما يضادُّهما .

٢ . قال تعالى : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَالْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ ) (٢) يدلُّ قوله تعالى على أنَّ القلب هو موضع الإيمان لا اللِّسان .

٣. و لأنَّه لو كان مرَّحباً من قول و عمل لزال كلُّه بزوال جزئه .

٤ . و لأنَّ العمل قد عطف على الإيمان و العطف يقتضى المغايرة ، قال تعالى : ( إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ ) (٢) و قال تعالى : ( آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ ) (٤) في مواضع من القرآن . و اعتُرض على الاستدلال المذكور :

١. بأنَّ الإيمان في اللَّغة عبارة عن التَّصديق بمنع التَّرادف بين التَّصديق و الإيمان ، لأنَّه يقال للمخبر إذا صدَّق صدَّقه ، و لا يقال : آمنه ، و لا آمن به ، بل يقال : آمن له ، كما قال للمخبر إذا صدَّق صدَّق م لا يقال : آمن له ، كما قال تعالى : ( فَآمَنَ لَهُ لُوْطٌ ) (٥) ( فَمَا آمَنَ لِمُوْسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ ) (٦) . و قال تعالى : ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ) (٧) ففرَّق بين المعدَّى بالباء و المعدَّى باللاَّم ، فالأوَّل يقال للمخبر و الثَّاني للمخبر ( بالبناء للمعلوم ) فكلُّ مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية رقم ١٧

<sup>(</sup>٢) سورة النَّحل ، الآية رقم ١٠٦

<sup>(</sup>٣) سورة العصر ، الآية رقم ٣

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٥

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت ، الآية رقم ٢٦

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ، الآية رقم ٨٣

<sup>(</sup>٧) سورة التَّوبة ، الآية رقم ٦١

اللُّغة: صدقت كما يقال له: كذبت، و أمَّا لفظ الإيمان فلا يستعمل إلاّ في الخبر عن الغائب فيقال لمن قال: طلعت الشّمس: صدّقناه، و لا يقال: آمنّا له، فإنّ فيه أصل معنى الأمن، و الائتمان إنَّا يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الّذي يؤتمن عليه المخبر ( بالكسر ) و لهذ لم يأت في القرآن و غيره لفظ أمن له إلاّ في هذا النّوع. و لأنّه لم يقابَل لفظ الإيمان قط بالتّكذيب كما يقابَل لفظ التّصديق، و إنَّا يقابَل بالكفر، و الكفر لا يختصُّ بالتّكذيب. فلو قال قائل: أنا أعلم أنّك صادق و لكن لا أتبعك، بل أعاديك و أبغضك و أخالفك لكان كفراً أعظم، فعلم أنّ الإيمان ليس التّصديق فقط و لا الكفر التّكذيب فقط. و أخالفك لكان كفراً أعظم، فعلم أنّ الإيمان ليس التّصديق فقط و لا الكفر التّكذيب فقط. و هذا مع منع التّرادف بين التّصديق و الإيمان، فإن سلّم التّرادف، فالتّصديق يكون بالأفعال أيضاً ، كما ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ( الْعَيْنَانِ تَرْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا النّظُرُ وَ الْأَذُنُ تَرْنِيْ

قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتَّخلِّي و لا بالتَّمنِّي و لكنَّه ما وقر في الصَّدور و بيَّن و صدَّقته الأعمال. أمَّا قول المغايرة فهو على حسب اللُّغة ، لكنَّه عليه السَّلام قد صرَّح و بيَّن لنا أنَّ الأعمال من الإيمان ، قال عليه السَّلام: ( الحُيّاءُ شُعْبَةُ مِّن الإِيمَانِ ) (٢) و قال: ( أَكُمَلُ المُؤْمِنِيْنَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ) (٣) و قال: (الْبَذَاذَةُ مِنَ الإِيمَانِ) (٤) و هكذا الأحاديث الكثيرة المُؤْمِنِيْنَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ) (٣) و قال: (الْبَذَاذَةُ مِن الإِيمَانِ) (٤) و هكذا الأحاديث الكثيرة تدلُّ على أنَّ الصَّلاة و الزَّكاة و الحجَّ و صوم رمضان و الأعمال الباطنة كالحياء و التَوكُّل و الخشية من الله و الإنابة إليه كلُها من الإيمان. و قال صلَّى الله عليه و سلَّم: ( مَنْ أَحَبَّ اللهِ ، وَ أَعْطَى اللهِ ، وَ مَنْعَ اللهِ ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ ) (٥) فالحبُّ و البغض و الإعطاء و الإعطاء

<sup>(</sup>١) متَّفق عليه: صحيح البخاري - كتاب الاستئذان - باب زنا الجوارح دون الفرج - ج٤ - ص ٨٨. صحيح مسلم - كتاب القدر - باب قدِّر على ابن آدم حظَّه من الزِّنا و غيره - ج١٦ - ص ٢٠٦، ٢٠٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه (٢٠ متّن عالم نام على المناف المنا

<sup>(</sup>٢) متَّفق عليه : صحيح البخاري- كتاب الإيمان - باب أمور الإيمان - ج١- ص ١١ . صحيح مسلم- كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان - ج٢- ص ٣ عن أبي هريرة رضى الله عنه

<sup>(</sup>٣) أخرجـه أبو داود في سننـه -كتــاب السُّنَّة - باب الدَّليل على زيادة الإيمان و نقصانـه - ج٤- ص ٢٢٠ ، و أحمد في مسنده - ج٣- ص ٢٥٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه –كتاب التَّرجُّل- حديث رقم – ٤١٦١ – ج٤ – ص ٧٥ عن أبي أمامة رضي الله عنه

<sup>(</sup>٥) أخرجه التَّرمذي في سننه – كتاب صفة القيامة – ج٤ – ص ٦٧٠ عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه

و المنع له من الإيمان .

و لأنَّ الإيمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل و عن الإسلام ، و تارة يقرن بالعمل الصَّالح ، و تارة يقرن بالعمل الصَّالح ، و تارة يقرن بالإسلام ، فالمطلق مستلزم للأعمال ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْ بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ... الآية ) (١) و قال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ فَقَ الَّذِيْنَ آمَنُوْ بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوْا ... ) (٢) و قال صلَّى الله عليه و سلَّم : ( لاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُوْا ... ) (٣)

و أمّا إذا عطف عليه العمل الصَّالح ، فاعلم أنّ عطف الشّيء على الشّيء يقتضى المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الّذي ذكر لهما ، و المغايرة على مراتب : أعلاها أن يكون متباينين ، أو يكون بينهما تلازم أو عطف بعض الشّيء عليه أو عطف الشّيئ على الشّيئ لاختلاف الصّفتين ، و قد نظرنا في كلام الشّارع كيف ورد فيه الإيمان ؟ فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرّ و التّقوى و الدّين و دين الإسلام ، و فسّر الشّارع عليه السّلام الإيمان بالأعمال فقال : ﴿ أَ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ إِقَامُ الصَّلاةِ وَ إِيْنَاءُ الزَّكَاةِ وَ أَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِنْ المَعْنَمِ ) (٤) و معلوم أنّه لم يرد أنّ هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب (٥)

قلت : إن قيل بأنَّ هذا الخلاف خلاف لفظيٌّ فأحسن و أنسب ، و إلاَّ لم يبق وراء تأويل أي حنيفة رحمه الله إلاَّ الاعتزال و الإرجاء المذموم ، فإنَّه لو جاءك معتزليٌّ و يقول لك : إنَّك تقول بجزئيَّة الأعمال من الإيمان ، فإن كان معنى الجزئيَّة عندك أنَّا ركن للإيمان بحيث لا يتمُّ الإيمان إلاَّ به كوقوف عرفة للحجِّ فإنَّه إذا فات فات الحجُّ إجماعاً ، فإن أحبته بنعم فهو مذهبه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية رقم ٢

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية رقم ١٥

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - ج٢ - ص ٣٥ . و الحديث بكامله ( لاَ تَدْخُلُوا الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَ لاَ تُؤْمِنُوا ، أَ وَ لاَ أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ : أَفْشُوا السَّلاَمُ بَيْنَكُمْ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه (٤) متَّفق عليه : صحيح البحاري - كتاب الإيمان - ج١ - ص ٢٠ . صحيح مسلم - كتاب الإيمان - ج١ -

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . صحيح البحاري - فتاب الإيمان - ج١ - ص ١٠. صحيح مسلم - فتاب الإيمان - ج١ ص ١٠. صحيح مسلم - فتاب الإيمان - ج١ ص ١٨٠ ـ ١٩٤ عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٥) انظر شرح العقيدة الطَّحاويَّة- ص٣١٣ ــ ٣٢٩ مع الحذف و التَّلخيص . و مجموع فتاوى ابن تيميَّة - جزء الإيمان-ج٧- ص ١٧٢ . ١٧٩ . و ص ٢٨٩ ــ ٢٩٤ و ص ٤٠٠ ، ٤٠١

يستلزم حكم خلود النّار لتارك الأعمال و مرتكب الكبيرة ، و إن أحبت بلا ، فإمّا أن تقول : هي لا تؤثّر مطلقاً في الإبمان فهو الإرجاء المذموم ، و إن قلت : تؤثّر فيه مع ملاحظة الأشياء فهو الإرجاء الّذي نسب إليه أبو حنيفة رحمه الله . و ماذا تقول في رجل أسلم نهاراً في السّاعة العاشرة مثلاً و صدَّق قلبه بالإيمان ثمّ توفي آنذاك و لم يتيسّر له أن يعمل أيّ عمل ألا يكون مؤمناً ، أو لا يدخل الجنّة أم يخلد في النّار ، و ما هو القول الوسيط بين الاعتزال و الإرجاء ، و كيف تشرح عبارتك : الأعمال لا يفوت الإيمان بفواتها مع أهمًا مؤثّرة فيه ؟ فأيّ تعبير أو تفسير حمت به تكون مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، و ليست جريمته إلاّ أنّه فسّر هذا القول الوسيط بين الإرجاء و الاعتزال . و على هذا انخدع كثير من النّاس في قوله رحمه الله ، و عثّوه من المرجئة ، و إلاّ فهو مع الجمهور بل إماهم في أنّ الإيمان قول و فعل و اعتقاد و عائمة ي يتقوّى و يضعف. و لكلّ من هذه الألفاظ محامل و مقامات و تفاصيل . و سبب هذا الأغذاع عدم التّفريق بين المرجئة الضّالّة و مرجئة أهل السّنة ، و لا بدّ من هذا التّفريق .

يقول عبد الكريم الشَّهرستاني: و من العجيب أنَّ غسَّان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه و يعدُّه من المرجئة، و لعلَّه كذب كذلك عليه لعمري! كان يقال لأبي حنيفة و أصحابه مرجئة أهل السُّنَة، و عدَّه كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة، و لعلَّ السَّبب فيه أنَّه لَمَّا كان يقول: الإيمان هو التَّصديق بالقلب و هو لا يزيد و لا ينقص ظنُّوا به أنَّه يؤخِّر العمل عن الإيمان، و الرَّجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل ؟ و له سبب آخر، و هو أنَّه كان يخالف القدريَّة و المعتزلة الَّذين ظهروا في الصَّدر الأوَّل، و المعتزلة كانوا يلقبون كلَّ من خالفهم في القدر مرجئاً، و كذلك الوعيديَّة من الخوارج، فلا يبعد أنَّ اللَّقب إنَّا لزمه من فريقي المعتزلة و الخوارج (۱)

و لَمَّا أفحم أبو حنيفة أهل الاعتزال ببراهينه القاطعة و الأدلَّة السَّاطعة و قال : إنَّ العمل مرجؤ مؤخَّر في الرُّتبة عن الإيمان و أنَّ العصاة من المؤمنين مرجون لأمر الله إمَّا أن يعذِّبهم و إمَّا أن يتوب عليهم ، و أنَّ المعاصي لا تضرُّ بحيث يكون عذابه محتمًّا و يكون صاحبها مخلَّداً في النَّار

<sup>(</sup>١) الملل و النِّحل – ج١- ص ٢٢٥ ، ٢٢٢

رموه بالإرجاء بل عدُّوا جميع أهل السُّنَة و الجماعة من المرجئة . قال الشَّيخ عبد الحق المحدِّث الدِّه الوي الهندي في شرحه لسفر السَّعادة : " بعضى از اهل اعتزال ارجاء به اهل سنَّت و الجماعت نسبت مي كنند كه جانب مغفرت و اميد واري را رعايت مي نمايند و مي كويند كه اكر حدا حواهد همه كناهان را ببحشد اكرجه مقرون بتوبه نبود ، و فاسق مخلَّد في النَّار نباشد " ( يعني أنَّ بعضاً من المعتزلة يعدُّ أهل السُّنَة و الجماعة من المرجئة لتوكيلهم أمر العصاة إلى الله و رجائهم منه العفو عنهم و قولهم : إن شاء الله يغفر لجميع ذنويهم و إن لم يتوبوا منها و لا يكون الفاسق مخلَّدا في النَّار ) و لهذا عدَّ صاحب المقالات أبو الحسن الأشعري على ما قال الآمدي أبا حنيفة و أصحابه من مرجئة أهل السُّنَة (١)

قال الذّهبي في ترجمة مسعر بن كدام: قلت: الإرجاء مذهب لعدّة من جلّة العلماء لا ينبغي التّحامل على قائله (٢). و قد عدّ ابن حجر العسقلاني الّذين رُموا بالإرجاء و مع ذلك خرّج لهم البخاري أو مسلم، فممَّن خرّجا لهم إبراهيم بن طهمان، أيُّوب بن عائذ الطّائي، زر بن عبد الله المرهبي، عبد الخميد بن عبد الرّحمن بن إسحاق الحمّاني، عثمان بن غياث البصري، عممّد بن حازم أبو معاويّة الضّرير، ورقاء بن عمرو اليشكري، يحيى بن صالح الوحّاظي. و من الّذين تفرّد لهم البخاري دون مسلم سبابة بن سوار، عمرو بن زر، عمرو بن مرّة (٣) و كذلك أشار إليهم و عدّهم ابن قتيبة في كتابه " المعارف " تحت عنوان المرجئة هم: إبراهيم التّيمي، عمرو بن مررّة، ذر الهمداني (٤) طلق بن حبيب، حمّاد بن أبي سليمان، أبو حنيفة صاحب الرّائ، عبد الحميد، خارجة بن مصعب، عمرة بن قيس الماصر، أبو معاويّة الضّرير، يحي بن زكريًّا بن أبي زائدة، أبو يوسف صاحب الرّائ، محمّد بن السّائب، مسعر بن كدام (٥)

<sup>(</sup>١) انظر دراسات اللَّبيب - ص ٤٥٠ ، ٤٥١ . و إمداد الباري تقرير صحيح البخاري - ج١- ص ٢٢١ ، ٢٢١

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال في نقد الرِّحال - ج٢- ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٣) هدي السَّاري مقدِّمة فتح الباري - ص ٤٥٩ ، ٤٦٠

<sup>(</sup>٤) و في الهامش أبوذر الهمداني

<sup>(</sup>٥) انظر المعارف لابن قتيبة - ص ٦٢٥

قال السّندي:" و أحسن شيئ رأيته في هذا الباب كلام الجزري في المجلّد العاشر من جامع الأصول في فصل النّون حيث قال: و قد نسب إليه و قيل عنه من الأقاويل المختلفة الّتي يجلُ قدره عنها و يتنزّه منها من القول بخلق القرآن و القول بالقدر و القول بالإرجاء و غير ذلك ممّا نسب إليه و لا حاجة إلى ذكرها و لا إلى ذكر قائلها ، و الظّاهر أنّه كان منزّها عنها ، و يدلُ على صحّة نزاهته عنها ما يسرّ الله تعالى له من الذّكر المنتشر في الآفاق ، و العلم الّذي طبّق الأرض و الأحذ بمذهبه و فقهه و الرُّحوع إلى قوله و فعله ، و إنّ ذلك لو لم يكن لله سرّ خفي و رضاً إلهي و فقهه الله له لما جمع شطر الإسلام أو ما يقاربه على تقليده و العمل برأيه و مذهبه ، حتى قد عُبِدَ الله و ديْنَ بفقهه و عُبِل برأيه و مذهبه و أخذ بقوله إلى يومنا هذا ما يقارب أربع مائة و خمسين سنة ، و في هذا أدلُّ دليل على صحّة مذهبه و عقيدته ، و أنّ ما قيل عنه هو منزّه عنه ، و قد جمع أبو جعفر الطّحاوي كتاباً سمّاه " عقيدة أبي حنيفة " (١) و هي عقيدة أهل السُنّة و الجماعة ، و ليس فيها شيئ ممّا نسب إليه و قيل عنه ، و أصحابه أخبر بحاله و قوله من غيرهم ، فالرُّجوع إلى ما نقلوه عنه أولى ممّا نقله غيرهم عنه " (٢)

و لذلك حزم كثير من أجلة العلماء بأنّه نزاعيٌّ لفظيٌّ ، فقد قال شارع العقيدة الطحاويَّة : و الاختلاف بين أبي حنيفة و الأئمَّة الباقين من أهل الشُنَّة و الجماعة اختلاف صوريٌّ. فإنَّ كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءاً من الإيمان ، مع الاتّفاق على أنَّ مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيَّة الله إن شاء عذَّبه و إن شاء عفا عنه . نزاع لفظيٌّ ، لا يترتَّب عليه فساد اعتقاد ، و القائلون بتكفير تارك الصَّلاة ضمُّوا إلى هذا الأصل أدلَّة أخرى ، و إلاَّ فقد نفى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الإيمان عن الزَّاني و السَّارق و شارب الخمر و المنتهب ، و لم يوجب ذلك زوال الإيمان عنهم بالكليَّة اتّفاقاً ، و لا خلاف بين أهل السُنَّة أنَّ الله تعالى أراد من العباد القول و العمل ( و المراد بالقول التَّصديق بالقلب و الإقرار باللِّسان ) لكن هذا

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب هو " العقيدة الطُّحاويَّة " الَّذي بيننا و يوجد هذا الاسم في بعض نسخه .

<sup>(</sup>٢) دراسات اللَّبيب - ص ٤٥٣ ، ٤٥٤ . و انظر جامع الأصول في حديث الرَّسول - لمجد الدِّين ابن الأثير الجزري -ج١٤- ص ٢٦٧

المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما و هو القول وحده ، و العمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذّكر ، و إن أطلق عليهما كان مجازاً ؟ هذا محلُّ النّزاع . و كذلك أجمعوا على أنّه لو صدّق بقلبه و أقرَّ بلسانه و امتنع عن العمل بجوارحه أنّه عاص لله و رسوله مستحقٌ للوعيد ... إلى أن قال : فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقته في حقيقة الإيمان لغة مع أدلّة من كلام الشّارع ، و بقيّة الأئمّة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشّارع ، فإنّ الشّارع ضمّ إلى التّصديق أوصافاً و شرائط ، كما في الصّدة و الصّوم و الحجّ و نحو ذلك . (١)

يقول ابن تيميَّة رحمه الله: ثمَّ بعد ذلك تنازع النَّاس في اسم المؤمن و الإيمان نزاعاً كشيراً ، منه لفظيٌّ و كثير منه معنويٌّ ، فإنَّ أثمَّة الفقهاء لم ينازعوا في شيئ ممَّا ذكرناه في الأحكام ، و إن كان بعضهم أعلم بالدِّين و أقوم به من بعض ، و لكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان هل يزيد و ينقص ، و هل يستثنى فيه أم لا ، و هل الأعمال من الإيمان أم لا ، و هل الفاسق الملئ مؤمن كامل الإيمان أم لا ؟ و المأثور عن الصَّحابة و أئمَّة التَّابعين و جمهور السَّلف و هو مذهب أهل الحديث و هو المنسوب إلى أهل السُّنة أنَّ الإيمان قول و عمل يزيد و ينقص ، يزيد بالطَّاعة و ينقص بالمعصية ، و أنَّه يجوز الاستثناء فيه ...إلى أن قال :" فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم ، ثمَّ قال : و هؤلاء المعروفون مثل حمَّاد بن أبي سليمان و أبي حنيفة و غيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يحلون قول اللِّسان و اعتقاد القلب من الإيمان ، و هو قول أبي محمَّد بن كلاب و أمثاله ، لم يختلف قولهم في ذلك ، و لا نقل عنهم أثَّهم قالوا : الإيمان محرَّد تصديق القلب " رى

قال العلاَّمة شبِّير أحمد العثماني رحمه الله: و هكذا ينبغي أن يفهم أنَّ القائلين بعدم جزئيَّة الأعمال أيضاً لم يقصدوا موافقة المرجئة. خذلهم الله بل إثَّما أرادوا الرَّدَّ على إثبات الجزئيَّة الَّتي وعمتها الخوارج و المعتزلة بحيث يستلزم فواتُ الجزء فواتَ الكلِّ رأساً ، فيصير الموحِّد المصدِّق

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطَّحاويَّة - ص ٢١٤، ٣١٥

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن تيميَّة - جزء الإيمان - ج٧- ص ٥٠٨.٥٠

بكلِّ ما جاء به الرَّسول مسلوب الإيمان عندهم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر ... إلى أن قال : فعلم أنَّ النِّزاع بين القائلين بجزئيَّة العمل للإيمان و بين منكريها من أهل السُّنَّة و الجماعة قريب من النِّزاع اللَّفظيِّ ، ثمَّ قال : قال الزَّبيدي في شرح الإحياء : تسمية بعض السَّلف لإمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله مرجئاً كصاحب القوت و غيره و تبعه القونوي من علمائنا إنَّما هو لتأخيره أمر صاحب الذَّنب الكبير إلى مشيَّة الله تعالى ، و الإرجاء التَّاتحير كما في قوله تعالى : و آخرُوْنَ مُرْحَوْنَ لأَمْرِ اللهِ ) (١) لا بالمعاني الَّتي نسبت للمرجئة الَّتي هي قبائح في نفس الأمر كما سيأتي بيانها ، و هذا لا يكون قادحاً في منصب إمامنا رحمه الله ، و قد ثبت ثبوتاً واضحاً و اشتهر أنَّه من رؤوس أهل السُّنَة ، و أوَّل من ردَّ على القدريَّة و المرجئة و الطَّوائف الضَّالَة ، يفهم ذلك من سير كتب مذهبه ، و من نسب إليه الإرجاء فبالمعنى المتقدِّم ، و به كان يقول شيخه حمَّاد بن أبي سليمان و غيره من السَّلف (٢)

<sup>(</sup>١) سورة التَّوبة ، الآية رقم ١٠٦

<sup>(</sup>٢) فتح الملهم شرح صحيح مسلم -ج١- ص ١٥٧ ، ١٥٨ . و انظر إتحاف السَّادة المتَّقين -ج٢- ص ٢٤٢ ، ٢٤٢

# الفصل الثَّاني: في الإخلاص و ثمراته و تصحيح النِّيَّة

### الإخلاص

الإخلاص لغة: كلمة الإخلاص في اللُّغة تدلُّ على الصَّفاء و النَّفاء ، و التَّنزُّه من الأخلاط و الأشواب . و الشَّيء الخالص: هو الصَّافي الَّذي ليس به شائبة مادِّية أو معنويَّة . قال الله تعالى : ( وَ إِنَّ لَكُمْ فِي اللَّنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مُّمَّا فِيْ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّبَنَا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِيْنَ ) (١) .

و الخالاس : ما أخلصته النّار من الذّهب و غيره ، و كذلك الخالصة . و في الإخلاص أيضًا معنى النّجاة و السّلامة . يقال : خلص فلان من كنا إذا سلم منه و نجا . و فيه أيضًا معنى الصّدق و الطّهارة ، يقال : أخلص فلان لفالان في ودِّه : إذا كان صادقًا فيه طاهرًا . (٢) الصّدق و الطّهارة ، يقال : أخلص فلان لفالان في ودِّه : إذا كان صادقًا فيه طاهرًا . (٢) الإخلاص شرعًا : و أمَّا معنى الإخلاص في الشَّرع فهو تجريد قصد التّقرُّب إلى الله تعالى عن جميع الشَّوائب و العلل . و التّبري من كلّ ما دون الله سبحانه و تعالى . قال القرطبيُ : و الإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين . قال صلّى الله عليه وسلّم : ( إنَّ الله تعَالَى يَقُولُ : أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيْ شَرِيكًا فَهُ وَ لِشَرِيكِي ، يَا أَيُّهَا النّاسُ أَخْلِصُوا وَلَيْسَ لِنَّهُ مِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عليه وَلَيْسَ اللهُ عليه أَعْمَالُكُمْ للهِ تَعَالَى فَإِنَّ الله لاَ يَقْبُلُ إلاَّ مَا أُخْلِصَ لَهُ، وَ لاَ تَقُولُوا : هَذَا للهِ وَ للرَّحِم فَإِنَّهَا لِلرَّحِم وَاللهُ عليه وسلَّم ... فذكره ، خرَّجه الدَّارقطني (٣) و قال روبم : الإحلاص من العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدَّارين ، و لا حظًا من الملكين ، و قال الجنيد : الإحلاص سرِّ بين الله لا يعلمه ملك فيكتبه و لا شيطان فيفسده و لا هوى فيميله . و ذكر أبو العاسم القشيري و غيره عن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال : سألت جريل عن الإحلاص ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرِّي استودعته قلب من المعاس ما هو؟ قال : سرَّ من سرَّي استودعته قلب من المي

<sup>(</sup>١) سورة النَّحل ، الآية رقم ٦٦

<sup>(</sup>٢) تاج العروس - ج ١٧ - ص ٥٥٧ و ما بعدها

<sup>(</sup>٣) سنن الدَّارقطني - كتاب الطَّهارة- باب النِّيَّة - حديث رقم- ١٣٣ - ج١ - ص ٧٧

أحببته من عبادي " (١) و قال سهل: الإحلاص أن يكون سكون العبد و حركاته لله تعالى خاصّة ، و قال إبراهيم بن أدهم: الإحلاص صدق النّيّة مع الله تعالى ، و قيل: الإحلاص دوام المراقبة ، و نسيان الحظوظ كلّها (٢)

و يصوّر الإمام الغزالي حقيقة الإخلاص فيقول: "اعلم أنَّ كلَّ شيئ يتصوّر أن يشوبه غيره ، فإذا صفا عن شوبه و خلص منه سمّي خالصاً و يسمّى الفعل المخلص إخلاصاً ، قال الله تعالى: (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّبنًا خَالِصًا سَائِغاً لِّلشَّارِبِيْنَ) فإنَّما خلوص اللَّبن أن لا يكون فيه شوب من الدَّم و الفرث ، و من كلِّ ما يمكن أن يمتزج به ، و الإخلاص يضادُّه الإشراك ، فمن ليس مخلصاً فهو مشرك إلاَّ أنَّ الشّرك درجات ، فالإخلاص في التَّوحيد يضادُّه التَشريك في الإلهيَّة ، و الشّرك منه خفيٌّ و منه جليٌّ ، و كذا الإخلاص ، و الإخلاص و ضدُّه يتواردان على القلب ، فمحلُّه القلب " (٣)

#### الإخلاص في كتاب الله

و لقد ذكر القرآن الكريم إخلاص الدِّين لله في مواطن كثيرة ، قال الله تعالى : ( وَ مَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله تَعْلَى : ( إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ جَعِدَ لَهُمْ نَصِيْراً \* إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ أَصْلَحُوْا وَ اعْتَصَمُواْ بِاللهِ وَ أَحْلَصُوْا دِيْنَهُمْ للهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ) (٥) قال الإمام ابن جرير الطَّبري : و أخلصوا طاعتهم و أعمالهم الَّتي يعملونها لله فأرادوه بها و لم يعملوها رياءً للنَّاس و لا على شكِّ منهم في دينهم و امتراء منهم في أنَّ الله محص عليهم ما عملوا فمجازى المحسن بإحسانه و المسيئ بإساءته و لكنَّهم عملوها على يقين

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن-ج٢- ص ٩٩ عند قوله تعالى : ( قُلْ أَتُحَاجُوْنَنَا فِي اللهِ وَ هُوْ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكَمْ وَ خَنْ لَهُ مُخْلِصُوْنَ ) [ البقرة ، رقم ١٣٩] و الحديث ذكره الإمام الغزالي رحمه الله عن الحسن مرسلاً و حكم عليه العراقي بأنَّ سنده ضعيف . انظر إحياء علوم الدِّين مع تخريج العراقي- الباب الثَّاني : الإحلاص و فضيلته و حقيقته و درجاته- هامش رقم (٧) ج٤- ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدِّين - ج ٤ - ص ٤٠٣ ، ٤٠٣

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر - ج٤ - ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة البيِّنة ، من الآية رقم ٥

<sup>(</sup>٥) سورة النِّساء ، الآية رقم ١٦٥ ، ١٦٦

منهم في ثواب المحسن على إحسانه و جزاء المسيئ على إساءته أو يتفضَّل عليه ربُّه فيعفو ، متقرِّبين بها إلى الله مريدين بها وجهه (١) . و قال تعالى : ( قُلْ : أَمَرَ رَبِيْ بِالْقِسْطِ ، وَ أَقِيْمُوْا وَحُوهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ) (٢) . و قال حلَّ وَجُوهُ كُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَ ادْعُوهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُوْنَ ) (٢) . و قال حلَّ شانه : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحُقِّ فَاعْبُدِ الله مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ \* أَلا لَهُ الدِّيْنَ \* وَ أُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ وقال عن من قائل : ( قُلْ : إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُد الله مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ \* قُلِ الله أَعْبُد مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ \* قُلُ الله أَعْبُد مُعْنِثُ مَنْ دُوْنِهِ ...) (١) و من جليل فضيلة الإحلاص ما بيَّنه سبحانه أنَّ الشَّيطان لا يقدر أن يسيطر على المخلصين ، قال الله تعالى : ( رَبِّ ! بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لأَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيطان لا يقدر أن يسيطر على المخلصين ، قال الله تعالى : ( رَبِّ ! بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لأَزَيِّنَ لَهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ) (٥) . و قال بعد قليل : ( إِنَّ الْمُحْلَصِيْنَ ) (٥) . و قال بعد قليل : ( إِنَّ عَبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَانٌ إلاَ مَن الْبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ ) (٢) .

و لقد تكرَّر قوله تعالى في سورة الصَّافَّات عدَّة مرَّات يستثني فيها المخلَصين من عباده ليكونوا بمنجاة من مواقف الإثم و مواطن السُّوء ، و ليفوزوا بالخير و النَّعيم في الدُّنيا والآخرة . يقول تعالى : ( إِنَّكُمْ لَذَائِقُوْ الْعَدَابِ الْأَلِيْمِ \* وَ مَا بُحْرَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتَمْ تَعْمَلُونَ \* إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ \* أُوْلَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ) (٧) و يقول تعالى : ( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ \* اللهِ عَبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ) (٨) . و يقول أيضاً : ( سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ) (٩)

<sup>(</sup>١) حامع البيان-٥/٢١٧ ، ٢١٨ عند قوله تعالى: (إلاَّ الَّذين تابوا و أصلحوا و اعتصموا...) [سورة النَّساء ، رقم ١٤٥]

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية رقم ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الزُّمر ، الآية رقم ٢ ، ٣

<sup>(</sup>٤) نفس السُّورة ، الآية رقم ١١\_ ١٥

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ، الآية رقم ٣٩ ، ٤٠

<sup>(</sup>٦) نفس السُّورة ، الآية رقم ٤٢

<sup>(</sup>٧) سورة الصَّافَّات ، الآية رقم ٣٨ \_ ٤١

<sup>(</sup>٨) نفس السُّورة ، الآية رقم ٧٣ ، ٧٤

<sup>(</sup>٩) نفس السُّورة ، الآية رقم ١٦٠ ، ١٦٠

#### ثمرات الإخلاص

يقول الدُّكتور أحمد الشِّرباصي : و للإخلاص ثمرات كثيرة جليلة ، منها ما يلي :

أُوَّلاً. محبَّة الله تعالى لمن أخلص له ، فقد جاء فى الأثـر أنَّ الله تعالى يعطي الإخلاص لمن يحبَّه ، كما يقول الرَّسول صلَّى الله عليه و سلَّم فيما يرويه ابن ماجه : ( مَنْ فَـارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ للهِ وَحْدَهُ وَ عِبَادَتِهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةَ مَاتَ وَ اللهُ عَنْهُ رَاضٍ ) (١) فانسًا . قيمل الله تعالى من المخلص ، لأنَّ الحديث بقيمل : ( إنَّ الله لاَ تَقْيَامُ مِنَ الْمُحَلَّمِ ، الأَّ الحديث بقيمل : ( إنَّ الله لاَ تَقْيَامُ مِنَ الْعَمَالِ اللَّهُ مَا

ثانيًا. قبول الله تعالى من المخلص ، لأنَّ الحديث يقول : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ خَالِصاً ، وَ ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ ﴾ (٢)

ثالثًا . انقطاع الوسواس عن الإنسان ، و لذلك يقول أبو سليمان الدَّاراني الصُّوفي : إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوسواس و الرِّياء .

رابعاً. صرف السُّوء و الفحشاء عن الشَّخص المخلص ، و لعلَّ هـذا بعض ما نفهمـه من قول الله تعـالى عن يوسف عليه السَّلام : ( وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ كِمَا لَوْ لاَ أَنْ رَآى بُرْهَـانَ رَبِّـهِ ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَ الْفَحْشَاءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُحْلَصِيْنَ ) (٣)

خامساً . تفجُّر الحكمة من المخلص ، فقد قال مكحول : ( ما أخلص عبد قطُّ أربعين يوماً إلاَّ ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه .

سادساً. نصر الله للمخلص ، لقول النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلمَّ فيما يرويه النَّسائي : ( إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ بِضُعَفَائِهَا وَ دَعْوقِهِمْ وَ إِخْلاَصِهمْ ) (٤)

سابعاً. زيادة مضاعفة الحسنات ، فإذا كان الله تبارك و تعالى قد وعد. و هو الكريم و صاحب الفضل العظيم - بأن يثيب على الحسنات بأضعافها ، و قال : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) و وعد بأكثر من العشرة إلى سبعمائة ضعف ، بل إلى ما فوق السَّبعمائة ،

<sup>(</sup>١) سنن اين ماجه - ج١- ص ٢٧ - حديث رقم - ٧٠ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . و سنده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) رواه النَّسائي -كتاب الجهاد - ج٦ - ص ٢٥ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، الآية رقم ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سنن النَّسائي - كتاب الجهاد - ج٦ - ص ٤٥ عن مصعب سعد عن أبيه .

فإنَّ الزِّيادة في الأضعاف تنمو بحسب تمكُّن الإخلاص من نفس المؤمن ، فكلَّما زادت مكانته في الإخلاص علوًّا زادت مثوبته على الحسنات أضعافاً مضاعفة ، و الله يضاعف لمن يشاء ، و الله واسع عليم . و لهذا قال معاذ بن حبل رضي الله عنه :" لَمَّا بعثني رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم إلى اليمن قلت له : يا رسول الله ! أوصني ! فقال : ( أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ ) أي : احعل إيمانك خالصاً ممَّا يشوبه من شهوات النَّفس ، و احعل طاعتك كلَّها لوجه الله يصبح القليل من عملك كثيراً مباركاً " (١)

#### الطَّريق إلى الإخلاص

و الطّريق إلى الإخلاص هو محاربة أهواء النّفس و مقاومة الطّمع فى الدُّنيا و أهلها ، و التّحرُّد للإقبال على الآخرة و إحياء خشية الله فى القلب . يقول الإمام ابن القيّم رحمه الله : فإذا حدَّثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطّمع أوَّلاً ، فاذبحه بسكّين اليأس ، و اقبل على المدح و التّناء فازهد فيهما زهد عشّاق الدُّنيا فى الآخرة ، فإذا استقام لك ذبح الطّمع و الزُّهد فى النّناء و المدح سهل عليك الإخلاص ، فإن قلت : و ما الّذي يسهل على ذبح الطّمع و الزُهد فى النّناء و المدح ؟ قلت : أمَّا ذبح الطّمع فيسهّل عليك علمك يقيناً أنَّه ليس شيئ يطمع فيه إلاَّ و بيد الله وحده خزانته لا يملكها غيره ، و لا يؤتي العبد منها شيئاً سواه . و أمَّا الزُهد فى الثّناء و المدح فيسهّل عليك علمك أنَّه ليس أحد ينفع مدحه و يزين و يضرُّ ذمُّه فى الثّناء و المدح فيسهّل عليك علمك الله عليه و سلّم : إنَّ مدحي زين و ذلّي شين إلاَّ الله وحده . قال ذلك الأعرابي للنّبيِّ صلّى الله عليه و سلّم : إنَّ مدحي زين و ذلّي شين ، فقال النّبيُّ صلّى الله عليه و سلّم : فَلْكَ الله عليه و سلّم : إنَّ مدحي زين و خلّ شين ، فقال النّبيُّ صلّى الله عليه و سلّم : فَلْكَ الله عليه و سلّم : إنَّ مدحي زين و خلّ شين ، فقال النّبيُّ صلّى الله عليه و سلّم : ذَلِكَ الله عَنْ وَ جَلّ ... (٢)

<sup>(</sup>۱) موسوعة أخلاق القرآن – ج۲– ص ۱۸۰ – ۱۸۲ و الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه –كتاب الرِّقاق– حديث رقم (۱/۷۸٤٤) ج٤– ص٣٤١

<sup>(</sup>٢) نقله في موارد الظَّمآن لدروس الزَّمان - ج١- ص ١٣١ . و انظر هداية المرشدين - ص ١١٦

# تصحيح النّيّة

و للنّيَّة ارتباط وثيق بالإخلاص ، فالإخلاص هو تطهير النّيَّة ، و تنقيتها من الأوشاب و تجريدها لله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر جامع العلوم و الحكم لابن رجب - ج١- ص ١٧

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية رقم ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، الآية رقم ١٥ ، ١٦

<sup>(</sup>٤) سورة الشُّوري ، الآية رقم ٢٠

<sup>(</sup>٥) سورة الرُّوم ، الآية رقم ٣٨ ، ٣٩

و قال تعالى : ( لَنْ يَنَالَ اللهَ لَحُوْمُهَا وَ لاَ دِمَاؤُهَا ، وَ لَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) (١) . و قال تعالى : ( وَ مَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ بَحُرَى \* إِلاَّ الْبَعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى \* وَ لَسَوْفَ يَرْضَى ) (٢) إلى غير ذلك من الآيات . و جاءت السُّنَة مؤيّدة للقرآن ، مؤكّدة معنى النّيّة رافعة من قدرها ، منوّهة بذكرها ، مبيّنة ضرورتها و أهميّتها في أحاديث كثيرة جدًّا . أحرج الشّيخان عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ( إنّما الأعْمَالُ بِالنّيّاتِ ، وَ إِنّما لِكُلّ المُرعِ مَّا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ لِلدُنيا يُصِينِهُهَا أَوِ الْمَرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِحْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ) (٣) . و عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ ( يَغْرُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُواْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَ وَعِيهِمْ اللهُ عِنْهَ مُ اللهُ عَنها مرفوعاً بلفظ ( يَغْرُو جَيْشٌ الْكَعْبَة ، فَإِذَا كَانُواْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهُمْ وَ آخِرِهِمْ وَ فِيْهِمْ أَسُواقُهُمْ وَ آخِرِهِمْ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ وَ فِيْهِمْ أَسُواقُهُمْ وَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، قَالَ : يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ ، مُنْ يُسْمِرُهُمْ مَ وَفِيهِ مُ أَسْوَلُهُمْ وَ الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : ( كنّا مع النّبيّ و اللَّفظ للبخاري (٤) . و عن حابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : ( كنّا مع النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في غزاة فقال : إنَّ بِالْمَدِينَة لَرَجَالاً ، مَا سِرْمُمْ مَّسِيْراً وَ لاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَ كَانُواْ مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمُ الْمَرضُ ، و في رواية : إلاَّ شَرَّكُوكُمْ فِي الْأَجْر ) (٥)

و عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ( إِنَّ الله لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَ لاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ ) (٦) و عن أبي موسى رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم عن الرَّجل يقاتل شجاعة و يقاتل حميَّة ، و يقاتل رياءً أيُ ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم : ( مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ) مَتْفق عليه و اللَّفظ لمسلم (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الحجِّ ، من الآية رقم ١٨

<sup>(</sup>۲) سورة اللَّيل ، الآية رقم ۱۹ – ۲۱

<sup>(</sup>٣) الحديث صدَّر به البخاري صحيحه و رواه في مواضع عديدة أخرى منه ، و رواه مسلم في صحيحه- كتاب الإمارة -ج١٣- ص ٥٣ . و راه غيرهما

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري - كتاب البيوع - ج٢- ص ١٣ . و صحيح مسلم - كتاب الفتن - ج ١٨- ص ٥ ، ٦

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ج١٣٠ - ص٥٦

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم - كتاب البرِّ و الصِّلة - ج ١٦ - ص ١٢١

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري - كتاب الجهاد - ج٢- ص ١٣٩ . و صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ج١٣ - ص ٤٩

و فى الصَّحيحين عن سعد بن أبي و قَاصِ رضي الله عنه مرفوعًا ( إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِمَا وَجْمة اللهِ إِلاَّ أَبُبْتَ عَلَيْهَا حَتَى اللَّقْمَة بَعْعَلُهَا فِيْ فِي الْمَرَأَتِكَ ) (١). و اهتم السَّلف الرَّاشد بأمر النَّة أشدَّ الاهتمام . و قد أثرت عنهم في ذلك أفانين من الأقوال و العبارات . روى ابن أبي الدُّنيا عن عمر رضي الله عنه قال : لا عمل لمن لا نيَّة له ، و لا أجر لمن لا حسبة له . و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا ينفع قول إلاَّ بعمل ، و لا ينفع قول و عمل إلاَّ بنيَّة ، و لا ينفع قول و عمل و نيَّة إلاَّ بما وافق السُّنَّة . و قال يحيى بن أبي كثير : تعلَّموا النِّيَّة فإنَّما أبلغ من العمل . و عن سفيان النَّوريِّ قال : ما عالجت شيئًا أشدَّ عليَّ من نيَّتي لأنَّما تقلَّب علي . و عن ابن المبارك قال : رُبَّ عملٍ صغيرٍ تعظِّمه النِّيَّة ، و رُبَّ عمل كبيرٍ تصغّره النَّيَّة (٢). علي معروف الكريحي يضرب نفسه و يقول : يا نفسي ! أخلصي تتخلَّصي . و قال سليمان : طوبي لمن صحَّت له خطوة واحدة لا يريد بها إلاَّ الله تعالى . و كتب عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريِّ : من خلصت نيّته كفاه الله تعالى ما بينه و بين النَّاس . و قال الله عنه إلى أبي موسى الأشعريِّ : من خلصت نيّته كفاه الله تعالى ما بينه و بين النَّاس . و قال أيُّوب السَّختياني : تخليص النَّيَّات على العمَّال أشدُّ عليهم من جميع الأعمال (٣) . و عن زبيد قال : يسرُّين أن يكون لي في كلِّ شيء نيَّة حتَّى في الأكل و النَّوم (١٤)

#### الإخلاص و الدُّعاة

لقد وضحت أهميَّة الإخلاص و ضرورته و مكانته . بما سبق ـ غاية الوضوح ـ و إنَّ أهميَّته بالنِّسبة للدُّعاة إلى الله أشدُّ و آكد . و لعلَّ السِّرَ في إخفاق الدُّعاة اليوم ، و ذهاب كثير من الجهود المبذولة في ميدان الدَّعوة و الإرشاد و الإصلاح سدًى و تنازع الجماعات و الحركات الدَّعويَّة فيما بينها و تفرُّق صفوف القائمين بأمر الدَّعوة لعلَّ السِّرَّ في ذلك كلِّه ـ هو فقدان الإخلاص إنَّ الاختلاف في الآراء و الاجتهادات أمر وارد و لا يضرُّ ، و لكنَّ الدَّاء العضال ، و المشكلة

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري - كتاب الفرائض - ج٤ - ص ١٦٥ ، ١٦٦ . و صحيح مسلم - كتاب الوصيَّة - ج١١ -ص ٧٧ . ٧٧

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه الأقوال ابن رجب في جامع العلوم و الحكم - ج١ - ص ٢٢ ، ٢٣

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدِّين - ج٤ - ص ٣٩٨ ، ٣٩٩

<sup>(</sup>٤) كتاب الزُّهد لابن المبارك - ص ٦٤

القاصمة للظّهر هي التّخالف و التّنازع و التّنافر و التّناحر. و الدَّواء النَّافع و الحلُّ النَّاجع إنَّما هو الإخلاص . فلو صحَّ الإخلاص لصحَّ الوداد و اجتمعت القلوب ، و توحَّدت الصُّفوف ، و تكلَّلت المساعى بالنَّحاح .

و تأتي أهميّة الإخلاص بالنّسبة للدُّعاة من نواح عديدة ، فالدُّعاة سالكون مسلك الأنبياء ، مقتفون على آثارهم ، قائمون بدعوتهم . و قد كان الإخلاص سمتهم البارزة و شعارهم الجليّ . يقول نوح عليه الصّلاة و السّلام لقومه : ( وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى يقول نوح عليه الصّلاة و السّلام لقومه : ( وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ) (١) و يقولها هود (٢). ثمّ يقولها صالح (٣). ثمّ لوط ثمّ شعيب (١) . و أحيراً يأمر الله خاتم الأنبياء أن يقولها : ( قُلُ : مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ) (٥) و الإخلاص يكسب الدَّاعية شجاعة نادرة و حرأة منقطعة النّظير في قول الحقّ و الإقدام على ما يراه مصلحة دون تردُّد و لا دجل ، و ذلك لأنَّه لا يطمع في أحد فيراعيه أو يداريه ، و لا يخاف أحداً من النَّاس فيجبن عن قول الحقّ له .

و الدَّاعية المخلص لا يريد من دعوت الله وجه الله ، إنَّه لا يريد أن يحظى بمكانة اجتماعيَّة مرموقة ، و لا يهشه كثيراً أن يكون ذا صيت بين النَّاس أو حامل الذِّكر مغموراً ، إنَّه لا يهتم بثناء النَّاس و لا يغتمُ لمذمَّتهم ، و لا يبغى من دعوته أن يجمع حطام الدُّنيا ، إنَّا يهمُه أن تعلو كلمة الله ، و ترتفع راية الله ، و تعزَّ دعوة الله و تنتشر في الأرض . إنَّ الدَّاعية المخلص يسرُّ إذا تحقق الخير على يدي غيره كما يسرُّ لو تحقق على يديه ، لأنَّ قصده تحقق الخير عمَّن كان و على يدي من كان . فينبغي للدَّاعي أن يتحلَّى بالآداب الشَّرعيَّة و الإخلاص في الدَّعوة إلى الله تعالى حتَّى يكون وارثاً نبويًّا و عالماً ربَّانيًّا ، و أن يعلم أنَّه لا يجتمع الإخلاص في القلب و محبَّة المدح و الثَّناء فيما عند النَّاس إلاَّ كما يجتمع الماء و النَّار و الضَّبُ و الحوت ، و أن

<sup>(</sup>١) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ١٠٩

<sup>(</sup>٢) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ١٢٧

<sup>(</sup>٣) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ١٤٥

<sup>(</sup>٤) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ١٦٤ ، ١٨٠

<sup>(</sup>٥) سورة ص ، الآية رقم ٨٦

يبالغ في رياضة النَّفس على اجتناب الرِّياء و الحـذر من مكائد الشَّيطان و حبائل الهوى ، و أن يبتعـد عن العجب بالفعل ، و أن لا يعبأ بما يسعى إليـه الكثـيرون من لذَّة الاستيـلاء و الفـرح بالاستتباع .

و من الأشياء المؤشِّرة فى القلب غاية التَّأثير أعلاها الإحلاص بأيِّ عمل كان ، و منها الحسن و من الأشياء المؤشِّرة فى القلب غاية التَّأثير أعلاها الإحلاص بأيِّ عمل كان ، و منها الصَّوت الجميل ، و لا مانع أن يقال : لكلِّ كمال و جمال تأثير بليغ فى النُّفوس و نفوذ سريع في أعماق القلوب . و هذه كلُّها بديهيَّة ثابتة بالتَّحربة لا تحتاج إلى دليل و برهان . و الله أعلم بالصَّواب .

# الفصل الثَّالث: أسلوب الدَّعوة

نجد كثيراً من الدُّعاة إلى الإسلام أدواتهم في الدَّعوة عقيمة ، و أساليبهم غير موصلة . و ليس للدَّعوة مناهج محدَّدة أو خطَّة ثابتة ، و حركة الدَّعوة في داخل البلاد الإسلاميَّة الواعية و المؤهِّلة للدَّعوة و خارجها تتمُّ بطريقة عشوائيَّة عاطفيَّة ، و لا تقوم على أسس علميَّة ، و الأمر متروك لشخص الدَّاعية و إمكاناته العلميَّة و الثَّقافيَّة و الفكريَّة ، كما نجد قصوراً كبيراً في عمليَّة الدَّعوة ، و لا تنزال توجد أصقاع كبيرة على ظهر الأرض لا تعرف شيئاً عن الإسلام ، و إذا عرف شيئاً فأكثره زيف و تحريف يسيئ أكثر ممَّا يحسن .

و هذا يدعونا إلى تقديم دراسة حادَّة عن الدَّعائم الَّتي يقوم عليها أسلوب الدَّعوة في الإسلام من خلال التَّوجيهات القرآنيَّة و ما يوحي به القصص الحقُّ من أساليب للدَّعوة نلتمسها من المنهج الحكيم للرُّسل و الأنبياء (١) . و أتناول هنا من تلك الدَّعائم جوانب و هي كما يلي :

أَوَّلاً: الحكمة

ثانيًّا : الموعظة الحسنة

ثالثاً: الجدل بالَّتي هي أحسن

1. الحكمة : و تأتي الحكمة لمعان كثيرة : العدل و العلم و الحلم و النبوة و القرآن و الإنجيل (٢). و الحكمة إصابة الحقّ بالعلم و العمل . و وردت بمعنى الحلم و هو ضبط النّفس و الطبّع عن هيجان الغضب ، فإذا كان هذا صحيحاً فهو قريب من معنى العدل (٣) و العبرض هنا أن نعبّر عنها بأنّه هو حتُّ الإنسان على أن تكون أقواله و أفعاله و تدبيراته تابعة للحكمة ، موافقة للصّواب ، غير متقدّمة على أوانها و لا متأخّرة ، و لا فيها زيادة عمّا ينبغي و لا نقص ، و أن يكون في كلّ فرد من أفراد حركاته المذكورة مجتهداً في معرفة نفعه و صلاحه ،

سالكاً أقرب طريق موصل لـ الله إلى ذلك . و بتحقيق هـ ذا يعرف كمال عقل الإنسان و رزانته و لبُّه و به تدرك الأمور و تنجح المقاصد (٤)

<sup>(</sup>١) الدَّعوة في الإسلام عقيدة و منهج - ص ٦٣ ، ٦٣

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط للفيروزا بادي - ص ١٤١٥

<sup>(</sup>٣) تاج العروس للزَّبيدي - ج٨- ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٤) الرِّياض النَّاضرة و الحمدائق النَّيَّرة الزَّاهرة فى العقائد و الفنون المتنوِّعة الفاخرة – ص ٨٧ ، ٨٨

و قد علّم النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم أصحابه الحكمة في سنّته الرّاشدة الّتي حوّل فيها تشريع ربّ العالمين في القرآن الكريم إلى تطبيق عمليّ سديد ، و أقوال حكيمة و توجيهات رائعة . و أمثل ما في الحكمة الوقوف على حدود الشّريعة ، ففي سورة الإسراء يبيّن لنا ربّنا حقّ الله في العبادة و حقّ الأبوين في البرّ و حقّ الأقارب في الإحسان و حقّ المحتمع في الاقتصاد و البعد عن التّبذير و التّقشير و الكفّ عن الزّنا و الرّبا و السّحر و قتل النّفس ، و بعد هذا يقول ربّنا تبارك و تعالى مشيراً إلى هذا السّحلٌ من الأوامر و النّواهي : ( ذَلِكِ مِمّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ) (١)

و ما من نبيِّ إلاَّ آتاه الله الحكمة ، ذلك لأهَّا جوهر الرِّسالة بما فيها من أحكام ، و عدَّة الرُّسل في تبليغهم ما أوحي إليهم من رسالات ربِّهم ، بما تستلزمه من ضبط اللِّسان و رقَّة الكلام و حسن الخلق . يقول ربَّنا تبارك و تعالى في شأن داود عليه السَّلام : ( وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ آتَيْنَاهُ الْحِدْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ ) (٢) . و في نصيحة لقمان لابنه الَّتي سجَّلها القرآن الكريم على لسانه نرى تفسيرًا حديدًا للحكمة . إذ يقول حلَّ شأنه : ( وَ لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِدْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للهِ ، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيُّ جَمِيدً ) إلى قوله تعالى : ( وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحُمِيْر ) (٣) .

ففيم كانت حكمة لقمان كما فسَّرتها الآيات التَّالية ؟

تبدو في تحذيره ابنه من الشّرك ، و دعوته للبرّ بوالديه و أمره بإقامة الصّلاة و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و الصّبر على ما أصابه إلى آخر ما حذّر منه لقمان ابنه . فمن مظاهر الحكمة أن يوفّق الدَّاعي في دعوته و أن يحسن نصيحته صياغة و مضمونًا و شكلاً و موضوعًا و معنى و أسلوبًا . و هذا هو ما فعله لقمان الحكيم ، و هو جانب أمثل من جوانب الحكمة . و إذا كانت الحكمة تتمثّل في إخلاص العبادة و الالتزام بشريعة الله و العمل بكتابه ، و تطبيق

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية رقم ٣٩

<sup>(</sup>٢) سورة ص ، الآية رقم ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان ، الآية رقم ١٢ - ١٩

المناهج الخلقيَّة فيه كما تتمثَّل في مخافة الله و تقواه و هما رأس الحكمة . فإنَّمَا تتحقَّق بصورةٍ أعمق و أكبر عند ما تكون الحكمة منهجًا و أسلوبًا للدَّاعية إلى الله سبحانه و تعالى (١) و حكمة الدَّعوة تتحقَّق في أمور :

١ عنصر الزَّمن . ٢ ـ البيئة المكانيَّة . ٣ ـ العبارة و الصِّياغة. ٤ ـ نزاهة العرض. ٥ ـ إثارة النَّوازع الإنسانيَّة الَّتي تعزِّز الثِّقَة في الدَّاعي . ٦ - الجمهور الَّذي يوجِّه إليه الدَّعوة .

#### أوَّلا: عنصر الزَّمن.

الزَّمن إطار عام يحكم حياة النَّاس له بصماته و مؤثّراته الَّي توجّه سلوك النَّاس توجيهًا خاصًّا و حكمة الدَّاعي تتيح له فرصة استثمار الزَّمن الَّذي يعيشه لإنجاح دعوته . ف "هود" عليه السّلام و هو يدعو قومه إلى الله يذكّرهم بما أتاحه لهم الزَّمن الَّذي يعيشون فيه من فرصة الخلافة لقوم نوح ، فيقول كما حكى لنا القرآن الكريم : ( أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَ مُنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ، وَ اذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَ زَادَكُمْ فِي الحُنْقِ بَصْطَةً ) (٢) . وكلّما كانت الدَّاعية على صلة بأحداث عصره و على إلمام بظروفه و ملابساته يعرض دعوته و يصوغ حجّته على صوء الأحداث الَّتي يعيشها ضمن لدعوته التَّأثير و البلاغ . و إذا كان بمعزل عن العصر و أحداثه فإنَّه بهذا يضرب في حديد ببارد ، يقدِّم للنَّاس ما لا يحسُّونه و لا يشعرون به . و أبرز دليل لذلك نزول القرآن الكريم منجَّمًا حسب الأحداث الَّتي تمُّرُ باللَّعوة . فمن حكمة الدَّاعية أن يتوخَّى المناسبة الزَّمنيَّة ، ففي رمضان يتحدَّث عن الصيّام و حكمته و رسالته التَّرويَة ، بأن يجعل الحديث عن الصيّام إطاراً لعرض قضايا كثيرة يجهلها الكثيرون و في الوقت نفسه له صلة بالصبّيام . منها : انتصارات المسلمين على احتلاف العصور في رمضان . غزوة بدر و غزوة الفتح و ما وراءهما من انتصارات كبيرة . القرآن و علاقته بالصبّيام و لماذا فرض الصبّيام في شهر رمضان (٣)

هذا و يناسب له أن يتحدَّث عن دعوة يوسف في السِّجن.

<sup>(</sup>١) الدَّعوة في الإسلام عقيدة و منهج - ص ٦٥ ، ٦٦

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية رقم ٦٩

<sup>(</sup>٣) الدَّعوة في الإسلام عقيدة و منهج - ص ٧٠

#### ثانيًا: البيئة المكانيّة.

و المكان الَّذي يقوم فيه الدَّاعي بدعوته و ما يحيط به من ملابسات لا بدَّ أن يكون له حساب في تقدير الدَّاعية . فالنَّاس لهم في كلِّ مكان أعراف و تقاليد ، و لهم مألوفات ، و موروثات ، و لهم تاريخهم و الشَّكل الاجتماعيُّ المميِّز لهم . و لأهل كلِّ مكان حرفتهم من زراعة أو صناعة أو بحارة أو صيد أو رعي و نحوها . و أسلوب أهل المكان في التَّعامل متأثِّر بذلك كلّه . و من هنا كان المكان عنصرًا هامًّا في عمليَّة الدَّعوة ، فآيات القرآن الكريم في مكَّة تحدَّث عن العقيدة الصَّحيحة و وجوه انحراف القوم عنها . ثمَّ قدَّمت لهم أحسن القصص عبرة و موعظة و تذكرة ، و حدَّثتهم عن يوم القيامة و عن الجنَّة و النَّار ترغيبًا و ترهيبًا . لأنَّ هذه الموضوعات تعالج الانحرافات الَّتي عرف بما أهل مكَّة . و آيات القرآن الكريم المدنيَّة قدَّمت التَّشريعات الَّتي تلزم للدَّعوة في مهجرها الجديد ، لتكون مدداً دستوريًّا و تشريعيًّا لكلِّ ما تحتاج الله الدَّعوة في ظروفها الجديدة .

#### ثالثًا : العبارة و الصِّياغة و مخاطبة كلِّ إنسان على قدر فهمه و ثقافته .

العبارة الَّتي يحملها فكر الدَّاعية و يصبُّ فيها منهجه و تعي حروفها و صوتياتها نبضات قلبه ، و هواحبس نفسه لها أبلغ الأثر في عمليَّة الدَّعوة . و نقل الفكر و الشُّعور ، و بقدر أحكامها و سدادها تؤدِّى غايتها كما تؤكِّد حكمة الدَّاعي الَّذي يحملها .

و العبارة اللُّغويَّة تكون من باب الحكمة بقدر ما تحمل من إيجاز يضمُّ أصوله القول ، و يردُّ فضوله ، و بقدر ما تأتي نتيجة لفهم و وعي و دراسة بحيث تمتلك نفس المدعوِّ و تأخذ عليه مشاعره و عواطفه . من ذلك هذا الموقف :

يقول فرعون لموسى : ( فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلَى ) (١) . فرعون هنا يتساءل عن مصير الأحداد السَّابقين الَّذين لم يؤمنوا بمثل ما دعا إليه موسى ، و كان يمكن لو جانبته الحكمة أن يقول مثلاً : هؤلاء كفروا و ضلُّوا و مصيرهم إلى النَّار ، لكن منطق الحكمة جَنبَه هذا الرَّدَّ الَّذي يمكن أن يعقد الموقف . و أملى عليه قوله : ( عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ ، لاَّ يَضِلُّ رَبِّيْ

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية رقم ١٥

وَ لاَ يَنْسَى) (١) و تبدو حكمة العبارة في موقف آخر بصورة رائعة ، يقول فرعون : ( وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ) (٢) فهو يسأل عن صفات ربِّ العالمين و هو تطاول لا ينبغي و إجابته على ما سأل فيها إقرار لحمقه ، و هذا أمر لم يفعله موسى عليه السَّلام و إثمَّا اتَّبع أسلوب الحكيم ( قَالَ : رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ) (٣) . إنَّ العبارة الحكيمة هي الَّتي يمتلك بحا صاحبها زمام الموقف بحيث لا يستطيع أحد لها ردًّا ، و لا يملك لها جواباً إلاَّ أن يختلق شيئاً يتحلَّل به من حصار الموقف الَّذي أحاطه به الدَّاعية الحكيم .

من ذلك موقف النَّبِيِّ صلَّى الله عليه و سلَّم على جبل الصَّفا و قد نجح في جمع بطون قريش من حوله : ( أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ ، أَكُنْتُمْ مَصَدِّقِيْ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ ! مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً وَ إِلَى السَّلاَمُ : إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ) (٤)

#### رابعاً: نزاهة العرض

إنَّ من أبرز مظاهر الحكمة في أسلوب الدَّعوة العرض النَّزيه لما يحمله الدَّاعية من أفكار ، و المقصود بنزاهة العرض أن يقدِّم الدَّاعي دعوته و كأخًا \_ هي الحقُّ الَّذي لا شكَّ فيه \_ قضيَّة مطروحة للمناقشة ، مؤيَّدة بالبراهين و الأدلَّة .

و أبلغ مثل لهذا أنَّ الله سبحانه و تعالى يعلِّم نبيَّه محمَّداً عليه الصَّلاة و السَّلام مطالبته المعارضين بالحجَّة و البرهان ، يقنعهم أنَّ دين الله جاء هادياً للعقول ، فلا يمكن أن يسفِّه من شأنها ، و ليس في دين الله \_ فيما عدا ما يتَّصل بذات الله \_ قضيَّة تفرض من غير حكمة كريمة أو غاية نبيلة . فعند ما قال بنو إسرائيل : ( لَنْ يَّدْخُلَ الجُنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْداً أَوْ نَصَارَى ) قال ربُّنا لنبيِّه عليه أفضل الصَّلوات و التَّسليم ( قُلْ : هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ) (٥). و عند ما قالوا :

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية رقم ٥٢

<sup>(</sup>٢) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ٢٤

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري - كتاب التَّفسير - سورة الشُّعراء - ج٣- ص١٧١ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية رقم ١١١

( لَنْ تَمَسَّنَا النَّـارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْـدُوْدَةً ) قال الله تعالى لنبيِّه : ( قل : أَ تَّخَـذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْـداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ ، أَمْ تَقُولُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ) (١)

و من مظاهر العرض النزّيه للدَّعوة تأكيد الدَّاعي للجانب البشري فيه ، فهو ليس ملكاً ، و لا يحمل سرَّا و لا يملك ضرَّا و لا نفعاً ، و ليس عنده حزائن الأرض و لا تصريف الأمور ، يقول تعالى : ( قُلُ : لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ حَزَائِنُ اللهِ ، وَ لاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ يَقول تعالى : ( قُلُ : لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ حَزَائِنُ اللهِ ، وَ لاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ يَقول تعالى : ( قُلُ : قُلُ تَتَفَكَّرُوْنَ ) (٢) مَلَكُ ، إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحَى إِلَيَّ ، قُلُ : هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَ الْبَصِيْرُ ، أَ فَلاَ تَتَفَكَّرُوْنَ ) (٢) خامساً : إثارة النَّوازع الإنسانيَّة الَّتي تخلق الثَّقة في الدَّاعي .

من مظاهر حكمة الدَّعوة أن يعمد الدَّاعي إلى النَّوازع الإنسانيَّة في جماعته الَّتي يدعوها ، و يذكر لهم انتماءاته إليهم و صلاته الوثيقة بهم ، فقد يثير فيهم مشاعر القرابة القريبة إذا كان يتحدَّث في الأسرة أو العشيرة . و إذا كانت الدَّعوة على مدى أوسع و أشمل يمكن أن يحرِّك الرَّابطة الإنسانيَّة و يستطيع من خلال إثارة هذه النَّوازع كلِّها أن يقنع النَّاس .

و الأمثلة على حكمة إثارة النّوازع و استثمارها في خلق النّقة بين الدَّاعي و من يدعوه كثيرة و متعدِّدة . يحدِّثنا القرآن عن دعوة نوح لقومه و ما فيها من إثارة رابطة الدَّم و النّسب بينهم بالحرص على النّداء بقوله " يَا قَـوْم ! " ممَّا يذكر بروابط الدَّم الَّتي هي قوام العلاقة في الأسرة و العشيرة و القبيلة ، يقول تعالى : ( وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً نُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَا قَوْم ! إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِيْ وَ تَذْكِيْرِيْ بِآيَاتِ اللهِ ، فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ، ثُمَّ لاَ يَكُنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ، ثُمَّ افْضُوْا إِلَيَّ وَ لاَ تُنْظِرُونِ ) (٣) . و في رسالة هود لقومه عاد يقول تعالى : ( وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ مَالِهُ ، مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) (١٠) . وفي رسالة صالح لقومه هود يقول تعالى : ( وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحاً ، قَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا الله ، مَا لَكُمْ صَالِحاً ، قَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا و في رسالة صالح لقومه هود يقول تعالى : ( وَ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ، قَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا الله ، مَا لَكُمْ صَالِحاً ، قَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا الله ، مَا لَكُمْ قَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا الله ، مَا لَكُمْ عَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا الله ، مَا لَكُمْ قَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا الله ، مَا لَكُمْ قَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا الله ، مَا لَكُمْ وَ الله يَهُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ، قَالَ : يَا قَـوْم ! اعْبُدُوا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية رقم ٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية رقم ٠٥

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ، الآية رقم ٧١

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، الآية رقم ٥٠

الله ، مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ ) (١) . (كَذَّبَتْ تَمُوْدُ الْمُرْسَلَيْنَ ، إِذْ قَالَ لَمُّمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ : أَ لاَ تَتَقُوْنَ ؟) (٢) . و في رسالة لوط إلى قومه يقول تعالى : (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ الْمُرْسَلَيْنَ \* إِذْ قَالَ لَمُهُمْ أَخُوهُمْ لُوْطٌ أَ لاَ تَتَقُوْنَ \* إِنِي لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِينٌ ) (٣) . ثمَّ تأي رسالة النَّبِيِّ عليه الصَّلاة و السَّلام و هو يحمل انتمائيَّة قويَّة عميقة إلى قومه يؤكِّدها و يعترُّ بحا و يحرص على هدايتهم لأجلها ، كما قال تعالى : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْهُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَبِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِلِمُونَ رَحِيْمٌ ) (١) . و لَمَّا نزل قوله تعالى : (وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ) (٥) نادى بطون قريش بطنًا الأَهُم جميعًا عشيرته و أولى النَّاس بمودَّته و طاعته . و قد بيَّن لهم هذا بقوله (لآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلاَّ الْمُودَةَ فِي الْقُرْبِي ) (٦) فهم أقرباؤه لا يطلب لهم إلاَّ الخير و المصلحة و عليهم أن لا يعصوه و لا يسبُّوه . و هو لا يسألهم غرمًا أو مقابلاً ، وكلُّ ما يرحوه هو أن يؤدُّوا حقَّ القرابة الموجودة بينهم و بينه . يقول الزَّخشري : لم يكن بطن من بطون يرحوه هو أن يؤدُّوا حقَّ القرابة الموجودة بينهم و بينه . يقول الزَّخشري : لم يكن بطن من بطون قريش إلاَّ و بين رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم قربي ، فلمَّا كذَّبوا و أبوا أن يبايعوه نزلت هذه ويش إلاَّ و بين رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم قربي ، فلمَّا كذَّبوا و أبوا أن يبايعوه نزلت هذه وأليت و ذوي في القربي أي في حقّ القربي يعني أنَّكم قومي و أحقُّ من أحابني و أطاعني ، فإذا أبيتم ذلك فاحفظوا حقَّ القربي و لا تؤذوني ... (٧)

و الَّذي يبعث على العجب و الإعجاب أنَّ ربَّنا تبارك و تعالى يشفق عليه ممَّا يعانى منه من شقاء و مشقَّة من أجل حملهم على الهداية فيقول له: ( مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى \* فِلْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهِمْ عِمُصَيْطِر ) (٩)

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية رقم ٦١

<sup>(</sup>٢) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ١٤١ ، ١٤٢

<sup>(</sup>٣) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ١٦٠ ـ ١٦٢

<sup>(</sup>٤) سورة التَّوبة ، الآية رقم ١٢٨

<sup>(</sup>٥) سورة الشُّعراء ، الآية رقم ٢١٤

<sup>(</sup>٦) سورة الشُّورى ، الآية رقم ٢٣

<sup>(</sup>٧) الكشَّاف - ج٢ - ص ٣٣٩ ، ٣٤٠

<sup>(</sup>٨) سورة طه ، الآية رقم ٢ ، ٣

<sup>(</sup>٩) سورة الغاشية ، الآية رقم ٢١ ، ٢٢

ثُمَّ أَكَد لهم في موقف من مواقف انَّ نوازع القرابة الَّتي أثار فيهم لخلق الثَّقة و قبول الدَّعوة لن تفيدهم شيئًا إذا أصرُّوا على الكفر و الضَّلال . و لأحل ذلك قال لهم : ( وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ ) (١)

## سادسًا: الجمهور الَّذي توجَّه إليه الدَّعوة.

و نعني بمذا مظاهر حكمة الدَّاعية و الدِّراسة الجادَّة و الدَّقيقة لمن يدعوهم و معرفة خصائصهم التَّفسيَّة والفكريَّة حتَّى يكون أسلوب الدَّعوة ملائمًا لهم ، ولا تكون هناك عقبة مَّا في أسلوب الدَّعوة تحول بين القوم و بين قبولها . و قد مرَّ في البحث عن "عنصر الزَّمن" و" البيئة المكائيَّة" و يمكن أن يجمع هذه العناوين الفَّلاثة كلمة "رعاية مقتضى الحال" فينبغي للدَّاعية أن يلاحظ ما تقتضيه أحوال الأشخاص و المجتمعات الخصوصيَّة و العموميَّة من إلقاء درس أو خطابة أو شدَّة أو لبين أو حدل بالحسنى أو ضرب مثل أو رواية قصص أو إيجاز أو إطناب فيما يقول . إلى غير ذلك ممَّا يختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص . و الجامع لهذه المتفرِّقات قوله تعالى : ( أَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلُمُّمُ يَالَحْنِ هِيَ أَحْسَنُ...) (٢) و الحديث : ( أَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلُمُّمُ ) (٢) . فرعاية أحوال النَّاس من أسمى القواعد التَّربويَّة و من ركائز الدَّعوة القوميَّة و تنفيذه و الامتثال له آية دالَّة على حكمة الدَّاعية و سداده . و القرآن الكريم راعى القوميَّة و تنفيذه و الامتثال له آية دالَّة على حكمة الدَّاعية و سداده . و القرآن الكريم راعى عظيمًا في البلاغة. و كذلك بإهماله بعض القضايا العلميَّة الَّتي لو فصَلّت عجزوا عن استيعابها ، عظيمًا في البلاغة. و كذلك بإهماله بعض القضايا العلميَّة التَّي لو فصَلّت عجزوا عن استيعابها ، كما لا يمنع إجمالها من إدراك ما فيها من روائع العلم و المعرفة . فالدَّاعي إلى الله في جمهرة من المثقفين و أهل العلم لا بدَّ له أن يتخيَّر الأسلوب و ينتقى العبارة و يحرص على صحَّة المادَّة الَّتي يقدِّمها قائمة على حجح و براهـبن تقنع العقل بلا مغالطة ، و الَّذين لم يؤتوا نصيبهم من العلم يقدِّمها قائمة على حجح و براهـبن تقنع العقل بلا مغالطة ، و الَّذين لم يؤتوا نصيبهم من العلم يقدِّمها قائمة على حجح و براهـبن تقنع العقل بلا مغالطة ، و الَّذين لم يؤتوا نصيبهم من العلم يقدِّمها قائمة على حجح و براهـبن تقنع العقل بلا مغالطة ، و الَّذين لم يؤتوا نصيبهم من العلم يقدِّموا نصية على صحَّة المُلْدَة النَّي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب العلم - باب الحثّ على طلب العلم - ج٣- ص ٣١٧ - حديث رقم- ٣٦٤٣. و و أحمد في مسنده - ج٢- ص ٢٥٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه . و لينظر لهذا الموضوع الدَّعوة في الإسلام عقيدة و منهج - ص ٦٦ ـ ٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النَّحل ، الآية رقم ١٢٥

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الأدب - باب في تنزيل النَّاس منازلهم- ج٤ - ص ٤٦١ عن عائشة رضي الله عنها

و المعرفة و هم العامَّة يحتاجون إلى بساطة الأسلوب و تيسير المادَّة المقدِّمة لهم و ضرب الأمثلة من واقع حياتهم و سوق القصص الحقِّ الَّذي يحفل بالدُّروس و المواعظ و العبر. و الَّذين يحملون عباً عبأ الدَّعوة إلى الإسلام خارج بلاد الإسلام و بين شعوب لاتعرفه أو تدين بغيره يحملون عباً أكبر في عمليَّة الإقناع ، تتَّجه إلى العقل ، و شواهد العلم ، و ظواهر الحياة . و من غير المفيد أن نستدلَّ لهم بالقرآن و السُّنَّة الصَّحيحة إلاَّ لنؤكِّد لهم أنَّ آيات العلم وراء آيات الكتاب العزيز و الدَّعوة إلى الإسلام بين سكَّان الغابات و المراعي و الأمم البدائيَّة لا بدَّ أن تقترن بما يؤكِّد أنَّ هذه الدَّعوة وراءها الأمن و الغذاء (١)

#### ٢ . الموعظة الحسنة .

هي الدِّعامة الثَّانية الَّتي ينبغي أن يقوم عليها أسلوب الدَّعوة في الإسلام. و الموعظة هي الكلمات الطِّيِّبات الَّتي تحرِّك القلب و المشاعر و تحرُّ الوجدان و الحسَّ. و تكون الموعظة حسنة طالما يتوخَّى صاحبها الرِّفق و يعمد إلى لين القول ، و يتجنَّب ما يولم و يؤذي من الألفاظ النَّابية ، و العبارة السَّيِّئة مع الحفاظ التَّام على الحقيقة و البعد عن الرِّياء و المداهنة (٢) و حسن الموعظة يتحقَّق بأمور :

1 - القول اللَّيِّن ، المَّسَم بالرِّفق الَّذي يجنِّب فيه صاحبه الغلظة و الفظاظة ، و قسوة العبارة و لا سيَّما في مواجهة عليَّة القوم و ذوى المكانة فيهم ، فلا يحقِّرهم و لا يسفِّه من شأنهم . قال الله تعالى : ( اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) (٣) . و قد أشار القرآن الكريم إلى ما أثمره القول اللَّيِّن من نجاح دعوة النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم و تأثيرها في النَّاس فيقول تعالى : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَ لَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ انْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ) (٤) . و قال صلَّى الله عليه وسلَّم : ( إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِيْ شَيْعٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَ لاَ يُنْزَعُ

<sup>(</sup>١) انظر هداية المرشدين - ص ١٨٨ . و الدَّعوة في الإسلام عقيدة و منهج - ص ٨٩ ـ ٩١ .

<sup>(</sup>٢) الدَّعوة في الإسلام عقيدة و منهج - ص ٩١، ٩١

<sup>(</sup>٣) سورة طه ، الآية رقم ٤٣ ، ٤٤

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٥٩

مِنْ شَيْئٍ إِلاَّ شَانَـهُ ) (١) . و قال عليه الصَّلاة و السَّلام : ( إِنَّ اللهَ رَفِيْقُ يُحِبُّ الـرِّفْقَ فِى اْلأَمْرِ كُلِّهِ وَ يُعْطِيْ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ ) (٢)

و روى أبو أمامة أنَّ غـــلاماً شابًّا أتى النَّبِيَّ صلَّى الله عليه و سلَّم فقـــال : يا نبيَّ الله ! أ تأذن لي في الزِّنا؟ فصاح النَّاس بـه ، فقـال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ﴿ أَ يُحِبُّـهُ لأُمِّكَ؟ قَالَ : لاَ ! جَعَلَنيَ اللَّهُ فِدَاءَكَ ، قَالَ : كَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِمِمْ ، أَ تُحِبُّهُ لأُخْتِكَ ؟ . زاد ابن عوف : أنَّه ذكر العمَّة و الخالة و هو يقول في كلِّ واحدة : لا ! جَعَلَنيَ اللهُ فِـدَاءَكَ. فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدْره وَ قَالَ : اللَّهُمَّ ! طَهِّرْ قَلْبَهُ ، وَ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَ حَصِّنْ فَرْجَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْهُ ، يَعْنَى الزِّنَا ﴾ ٣٠ . قال الإمام الغزالي : و يدلُّ على وجوب الرِّفق ما استدلُّ به المأمون إذ وعظه واعظ و عنَّف له في القول فقـال : يا رجل ! ارفـق فقد بعث الله من هـو خير منك إلى من هو شرٌّ منِّي ، و أمره بالرِّفـق ، فقال تعالى : ( فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) (٤) قال ابن تيميَّة رحمه الله : فلا بدَّ من العلم و الرِّفق و الصَّبر ، و هذا كما جاء في الأثر عن بعض السَّلف و رووه مرفوعاً ذكره القاضي أبو يعلى في " المعتمد " لا يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر إلاَّ من كان فقيهاً فيما يأمر به ، فقيهاً فيما ينهي عنه ، رقيقاً فيما يأمر به ، رقيقاً فيما ينهي عنه ، حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينهي عنه (٥). و لا يلزم من هذا أنَّه لا يجوز التَّعنيف مطلقاً ، بل يجوز تعاطيه عند الحاجة . قال الإمام الغزالي : الدَّرجة الرَّابعة : السَّبُّ و التَّعنيف بالقول الغليظ الخشن ، و ذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللُّطف و ظهور مبادئ الإصرار و الاستهزاء بالوعظ و النُّصح ، و ذلك مثل قول إبراهيم عليه السَّلام: ﴿ أُفِّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَ فَلاَ تَعْقِلُوْنَ ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البرِّ - باب الرِّفق - ج ١٦ - ص ١٤٦ عن عائشة رضى الله عنه

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البرِّ - باب الرِّفق - ج ١٦ - ص ١٤٦ عن عائشة رضى الله عنه

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده - ج٥٢- ص ٢٥٦ . قال العراقي : رواه أحمد بإسناد جيِّد رجاله رجال الصَّحيح . انظر تخريج العراقي لإحياء علوم الدِّين - ج٢- ص ٣٦٣

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، الآية رقم ٤٤

<sup>(</sup>٥) الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر لابن تيميَّة ص ٣١

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ، الآية رقم ٦٧ ، و انظر إحياء علوم الدِّين - ج٢ - ص ٣٥٨

٧. فصاحة العبارة و بعدها عن الألفاظ المستكرهة و النّابية سواء من النّاحية الصّوتيّة أو المعنويّة . فليس من حسن الموعظة التّقعّر في العبارة و التماس الألفاظ الغامضة و العبارة المبهمة الّتي يقصد بما صاحبها التّعالي على النّاس و ادّعاء العلم . و قد عدَّ النّبيُّ صلَّى الله عليه و سلّم هذا النّمط من الكلام مجافيًا للخلق الكريم ، فضلاً عن مجافاته للموعظة الحسنة إذ يقول صلّى الله عليه و سلّم : ( أَلاَ أُنبَّئُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَ أَقْرَبِكُمْ مِّنِي بَحَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ وَعُولَاقًا الْمُوْطِئُونَ أَكْتَافًا ، اللّذِينَ يَأْلفُونَ وَ يُؤلفُونَ ، وَ أَنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِي بَحَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلِيهَ وَ اللهُ وَلَقُونَ ، وَ أَنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِي بَحَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* الموعظة الحسنة توصل إلى التَّأْثير العاطفيِّ بجانب الإقناع العقليِّ بالقضايا المعروفة و ذلك متوافر ، و ما بقي إلاَّ تحريك العاطفة ليكون فيها تزيُّل غشاوات الغفلة . و في مقام الحدل للإقناع برأي معيَّن لا تستحسن الإثارة ، إذ المطلوب في هذه الحالة الحجَّة و البرهان .

عن العرباض بن ساريَّة رضي الله عنه قال: وعَظنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بليغة وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعِ فَأَوْصِنَا . قَالَ : ( أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَ السِّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ إِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعُدِيْ فَسَيَرَى اللهِ وَ السِّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ إِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعُدِيْ فَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بَعْدِيْ فَسَيَرَى الْحَبِلَافًا كَثِيْرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِذِ ، وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ) (٢)

و الأصل في التَّرغيب أن يكون في نيل رضا الله و رحمته و حزيل ثوابه في الآخرة و أن يكون التَّرهيب بالتَّخويف من غضب الله و عذابه في الآخرة . و هذا هو نحج رسل الله الكرام كما

<sup>(</sup>١) أخرجـه التِّرمذيُّ في سننه –كتـاب البرِّ – باب مـا جـاء في معـالى الأخــلاق – ج٤ – ص ٣٧٠ – حــديث رقــم – ٢٠١٨ . و أحمد في مسنده – ج٢ – ص ٣٦٩ عن حابر رضى الله عنه

<sup>(</sup>٢) أخرجه أصحاب السُّنن الأربعة سوى النَّسائي – سنن أبي داود – كتاب السُّنَّة – باب لزوم السُّنَّة – ج٤ – ص ٢٠١ . سنن التِّمذيُّ – كتاب العلم – باب ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة و اجتناب البدع – ج٥ – ص ٤٤ – حديث رقم – ٢٦٧ . و أحمد في و سنن ابن ماجه – المقدِّمة – باب اتِّباع سنَّة الخلفاء الرَّاشدين – ج١ – ص ١٥ – حديث رقم – ٤٢ . و أحمد في مسنده – ج٤ – ص ١٢٦ .

بيّنه القرآن الكريم و جاءت السُّنَة النَّبويَّة المطهَّرة . قال الله تعالى : ( إِنَّ الله يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ بَحْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ بَحْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَ النَّارُ مَثْوَى لَكُمْ ) (١) . و مع أنَّ الأصل فى التَّرغيب و التَّرهيب يكون بالجزاء في الآنعام و التَّرهيب يكون بالجزاء في الآنعام و ما يكون بما يصيب المدعوِّين فى الدُّنيا من خير في حالة استجابتهم و ما يصيب المدعوِّين فى الدُّنيا من خير في حالة استجابتهم و ما يصيب بالجزاء يضيبهم من شرِّ في حالة رفضهم . على أن لا يغفل الدَّاعي أبدًا عن التَّرغيب و التَّرهيب بالجزاء في الآخرة . و من أمثلة ذلك :

١. قال الله تعالى : ( وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحِاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ...) (٢)

٢. و قال تعالى حكاية عن قول نوح عليه السّلام لقومه : ( فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَّارًا \* يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا \* وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ) (٣)

٣. ما قاله رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عند ما جاء أشراف قريش عمَّه أبا طالبٍ ليحدِّ ثوه بشأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ و طلبوا منه أن يكلِّمه ليكفَّ عنهم و يكفُّوا عنه . فلمَّا كلَّم رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال عليه الصَّلاة و السَّلام : يا عمِّ ! كلمة واحدة تعطونيها ، تملكون بما العرب و تدين لكم بما العجم . فقال أبو جهل : نعم ! و أبيك و عشر كلمات . فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : تقولون : لا إله إلا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه (٤) . و قال تعالى فى الرَّجاء : ( لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ) (٥) . و قال تعالى فى الخوف : ( يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لاَ تَمُونَى إلاَّ

<sup>(</sup>١) سورة محمَّد ، الآية رقم ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النُّور ، الآية رقم ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ، الآية رقم ١٠ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام - القسم الأوَّل - ص ٤١٧ . و انظر أصول الدَّعوة لعبد الكريم الزَّيدان - ص ٤٢٢ ، ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزُّمر ، الآية رقم ٥٣ .

وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ) (١). و جمع الله بينهما في آية واحدة : ( فَاسْتَحَبْنَا لَهُ وَ وَهَبْنَا لَهُ يَجْيَ وَ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ ) (٢) و قال تعالى : ( تَتَحَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا وَ مِمْ وَ وَاللهُ عنه مرفوعاً ( لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : إِنَّ الله قالَ لَكَ : ( لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : إِنَّ الله قالَ لَكَ : لَمُ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : إِنَّ الله قالَ لَكَ : لَمَ مَعْ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ : سَدِّدُوا وَ أَبْشِرُوا ) ( عَلَى الله عنه : لَودي ليدخل النَّار كُلُّ النَّاسِ إلاَّ رحلاً واداً لرحوت أن أكون أنا ذلك الرَّحل ، و لو نودي ليدخل الخَن لك النَّاسِ إلاَّ رحلاً واحداً لخشيت أن أكون ذلك الرَّحل . قال الغزالي رحمه الله ليدخل الجَنَّة كُلُّ النَّاسِ إلاَّ رحلاً واحداً لخشيت أن أكون ذلك الرَّحل . قال الغزالي رحمه الله سيل التَقاوم و التَساوي (٥)

# ٣ . الجدل بالَّتي هي أحسن

من أبرز عناصر السّداد في أسلوب الـدَّعـوة الجـدل بالَّتي هي أحسن . و الجـدل هـو الحـوار و تبادل الأدلَّة و البراهين بين الأطراف دعماً لما يراه كلُّ منهما من فكر و ما يعتقده من رأي . و يكون الجدل حسناً طالما كان نزيهاً يعفُّ عن المغالطة و ينآى عن المكابرة و يتجرَّد المتحادلان من الرَّغبة في الانتصار للنَّفس بالحقِّ أو الباطل (٦) قال أحمد بن محمَّد الفيُّومي : " جادل مجادلة و جدالاً إذا حاصم بما يشغل عن ظهور الحقِّ و وضوح الصَّواب ، هـذا أصله ثمَّ استعمل على لسان حملة الشَّرع في مقابلة الأدلَّة لظهور أرجحها وهو محمود إن كان للوقوف على الحقِّ و إلاَّ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٠٢

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية رقم ٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة السَّحدة ، الآية رقم ١٦

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبَّان - ٤ - كتاب العلم - ذكر البيان بأنَّ على العالم أن لا يقنِّط عباد الله عن رحمة الله- حديث رقم- ١١٣ - ج١ - ص٣١٩

<sup>(</sup>٥) انظر إحياء علوم الدِّين - ج٤ - ص ١٧٣

<sup>(</sup>٦) الدَّعوة في الإسلام عقيدة و منهج - ص ٩٩

فمذموم " (١). يعتبر الجدل صناعة الرُسل و الدُّعاة ، لأنَّ تغيير العقائد ليس أمراً سهلاً ، و لذا أعطى الله رسله البيان ، و أرسلهم بلغة أقوامهم ، و منحهم القدرة على المخاصمة لكي يردُّوا جدل المعارض و يُقنعوا السَّائل ، و يأخذوا بيد الجميع عن طريق المناقشة و الحرَّة العاقلة .

#### نماذج للجدال:

ا. قال الله تعالى : ( وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ ، قَالَ : مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ \* قُلْ : يُحْيِيْهَا الله تعالى : ( وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقِ عَلِيْمٌ \* اللَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّحَرِ الْأَخْضَرِ : يُحْيِيْهَا اللّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ اللَّخْضَرِ نَالًا ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ \* أَوَ لَيْسَ اللّذِيْ خَلَقَ السَّمَارَاتِ وَ الْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مَنْهُ أَوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٢)
 مِثْلَهُمْ ؟ بَلَى ! وَ هُوَ الْخَلِاقُ الْعَلِيْمُ \* إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٢)

٢ . و قال تعالى : ( وَ قَالُؤا : لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُؤداً أَوْ نَصَارَى ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ :
 هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ \* بَلَى ! مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْـرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
 وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٣)

٣. و قال تعالى : ( قُلْ : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ! تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ، اَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله ، وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ) (؛) . و جدال إبراهيم و نوح و صالح و لوط مبسوط في القرآن ، و أكتفي هنا بذكر جدال عبد الله بن عبَّاس رضى الله عنهما للحروريَّة من الخوارج .

روي حين اجتمع بعضهم للخروج على عليّ رضي الله عنه فجعل الرَّحل يأتيه يقول له: يا أمير المؤمنين! إنَّ القوم خارجون عليك، قال: دعهم حتَّى يخرجوا، حتَّى كان ذات يوم فدخل عليهم الصَّحابي الجليل عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما و هم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السَّهر من أثر السُّجود في جباههم، كأنَّ أيديهم ثفن الإبل، عليهم قمص مرحضة، فقالوا: ما جاء بك يا ابن عبَّاس، و ما هذه الحلَّة عليك؟ قال: قلت:

<sup>(</sup>١) المصباح المنير - ج١ - ص٩٣٠ . مادَّة حدل

<sup>(</sup>٢) سورة يس ، الآية رقم ٧٨ – ٨٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية رقم ١١١ ، ١١٢

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية رقم ٦٤

و ما تعيبون منِّي ذلك فلقد رأيت رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم \_ و عليـه أحسن ما يكون من الثِّياب اليمنيَّة \_ قال: ثمَّ قرأت هذه الآية: ﴿ قُلْ: مَنْ حَرَّمَ زِيْنَــةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطُّيِّبَاتِ مِنَ الرِّرْقِ ) (١) فقالوا : ما جاء بك ؟ قال : جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم و ليس فيكم منهم أحد ، و من عند ابن عمِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، و عليهم نزل القرآن و هم أعلم بتأويله ، حئت لأبلِّغكم عنهم و أبلِّغهم عنكم ، فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشاً فإنَّ الله يقول : ( بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ) (٢) فقال بعضهم : بل فلنكلِّمه ، قال : فكلَّمني منهم رجلان أو ثلاثة ، قال : قلت : ما نقمتم عليه ؟ قالوا : ثلاثاً ، قلت : ما هي ؟ قـالوا : حكم الرَّجل في أمر الله ، و الله يقول : ( إنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ ) (٣) قال : قلت : هذه واحدة ، و ماذا أيضاً ؟ قالوا : فإنَّه قاتَلَه و لم يَسب و لم يغنم ، فلئن كانوا مؤمنين ما حلَّ قتالهم ، و لئن كانوا كافرين حلَّ قتالهم و سبيهم ، قال : قلت : و ماذا أيضاً ؟ قالوا : و محا نفسه من إمرة المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين ، قال : قلت : أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله و سنَّة رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم بما ينقض من قولكم هذا أ ترجعون ؟ قالوا: و مالنا لا نرجع ؟ قلت : أمَّا قولكم : حكم الرِّجال في أمر الله ، فإنَّ الله قال في كتابه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ خُرُمٌ ، وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ) (٤) و قال في المرأة و زوجها : ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا ) (٥) فصيَّر الله ذلك إلى حكم الرِّحال فناشدتكم الله : أ تعلمون حكم الرِّجال في دماء المسلمين و في إصلاح ذات البين أفضل أم في ثمن أرنب ، ثمنه ربع درهم و في بضع امرأة ؟ قالوا : بل هذا أفضل ، قال : أخرجتم من هذه؟ قالوا : نعم ! قال: أمَّا قولكم: قاتل و لم يسب و لم يغنم ، أ تَسْبُون أمَّكم عائشة ؟ فإن قلتم نسبيها

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية رقم ٣٢

<sup>(</sup>٢) سورة الزُّخرف ، الآية رقم ٥٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية رقم ٥٧ ، و سورة يوسف ، الآية رقم ٤٠ ، ٢٧

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية رقم ٩٥

<sup>(</sup>٥) سورة النّساء ، الآية رقم ٣٥

فنستحلُّ منها ما نستحلُّ من غيرها فقد كفرتم ، و إن قلتم : ليست بأمِّنا فقد كفرتم فأنتم تردَّدون بين ضلالتين ، أخرجتم من هذه ؟ قالوا : نعم ! قال : أمَّا قولكم : محا نفسه من إمرة المؤمنين ، فأنا آتيكم بمن ترضون ، إنَّ نبيَّ الله صلَّى الله عليه و سلَّم يوم الحديبيَّة حين صالح أبا سفيان و سهيل بن عمرو : ما نعلم أنَّك رسول الله ، أبا سفيان و سهيل بن عمرو : ما نعلم أنَّك رسول الله ، و لو نعلم أنَّك رسول الله ما قاتلناك ، قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم : ( اللَّهُمَّ ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّيْ رَسُولُكَ . يَا عَلِيُّ ! آكتُبْ : هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ أَبُوْ سُفْيَانَ وَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ) فرجع منهم ألفان و بقي بقيَّتهم ، فخرجوا فقُتلوا جميعاً (١)

<sup>(</sup>١) الاعتصام للإمام الشَّاطبي - ج٣- ص ٣٥.٣٥

الفصل الرَّابع: التَّضحية في سبيل الدَّعوة بتحمُّل المشاقِّ و الصَّبر عليها

إذا استحكمت الأزمات و تعقَّدت حبالها ، و ترادفت الضَّوائق و طال ليلها ، فالصَّبر وحده هو الَّذي يُشعُّ للمسلم النُّور العاصم من التَّحبُّط و الهداية الواقية من القنوط . و الصَّبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه و دنياه ، و لا بدَّ أن يبني عليها أعماله و آماله و إلاَّ كان هازلاً ... يجب أن يوطِّن نفسه على احتمال المكاره دون ضحر ، و انتظار النَّتائج مهما بعدت و مواجهة الأعباء مهما ثقلت بقلب لم تعلق به ريبة ، و عقل لا تطيش به كربة ، يجب أن يظلَّ موفور الثِّقة بادي الثَّبات ، لا يرتاع نعيمة تظهر في الأفق و لو تبعتها أخرى و أخرى بل يبقى موقناً بأنَّ بوادر الصَّفو لا بدَّ آتية ، و أنَّ من الحكمة ارتقابها في سكون و يقين . و قد أكَّد الله أنَّ ابتلاء النَّاس لا محيص عنه حتَّى يأخذوا أهبتهم للنَّوازل المتوقِّعة ، فلا تذهلهم المفاجئات و يضرعوا لها . قال الله تعالى : ﴿ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِيْنَ وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) (١) (٢) قال الإمام الغزالي: " اعلم أنَّ الصَّبر مقام من مقامات الدِّين و منزل من منازل السَّالكين . و جميع مقامات الدِّين إنَّما تنتظم من ثلاثة أمور : معارف و أحوال و أعمال ، فالمعارف هي الأصول و هي تورث الأحوال ، و الأحوال تُثمر الأعمال ، فالمعارف كالأشجار و الأحوال كالأغصان و الأعمال كالثِّمار ، و هذا مطَّرد في جميع منازل السَّالكين إلى الله تعالى، و اسم الإيمان تارة يختصُّ بالمعارف و تارة يطلق على الكلِّ ، كذلك الصَّبر لا يتمُّ إلاَّ بمعرفة سابقة و بحالة قائمة ، فالصَّبر على عبارة عنها و العمل هو كالتَّمرة يصدر عنها ، و لا يعرف هذا إلاَّ بمعرفة كيفيَّة التَّرتيب بين الملائكة و الإنس و البهائم ، فإنَّ الصَّبر خاصية الإنسان ، و لا يتصوَّر ذلك في البهائم و الملائكة ، أمَّا في البهائم فلنقصانها و أمَّا في الملائكة فلكمالها "رس الآيات الدَّالَّة على فضيلة الصَّبر:

١ . قال الله تعالى مادحاً لأئمَّة الصَّبر و الاستقامة : ( وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ) (١) . ٢ . و قال حلَّ جلاله و عمَّ نواله : : ( وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى

<sup>(</sup>١) خلق المسلم لمحمَّد الغزالي- ص ١٤١

<sup>(</sup>٢) سورة محمَّد ، الآية رقم ٣١

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدِّين - ج٤ - ص ٦٥

<sup>(</sup>٤) سورة السَّجدة ، الآية رقم ٢٤ .

بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا ) (١) . ٣ . و قال تعالى : ( وَ لَنَحْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا أَجْرَهُمْ مِ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ يَوْ اللهِ عَالَى : ( أُوْلِئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا ) (٣) . كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ) (٢) . ٤ . و قال الله تعالى : ( أُولِئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (١) . ٦ . و قال : ( وَ اصْبِرُوْا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ) (٥) . ٧ . و قال تعالى : ( وَ بَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ \* الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا : إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ) (٦)

# بعض الأحاديث الَّتي وردت في فضيلة الصَّبر

١ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: (عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدِ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ ، وَ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ ، وَ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ ) (٧) . ٢ . و قال عليه الصَّلاة و السَّلام : (مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَ لاَ وَصَبٍ خَيْراً لَهُ ) (٨)
 و لاَ هَمِّ وَ لاَ حُرْنٍ وَ لاَ أَذَى وَ لاَ غَمِّ حَتَى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) (٨)
 ٣ . عن أنس رضي الله عنه قال : مرَّ النَّبيُّ صلّى الله عليه و سلّم بامرأة تبكي عند قبر فقال : (اتَّقِى الله وَ اصْبِرِيْ ، فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِيْ ، فَإِنَّكَ لَنْ تُصِبْ بِمُصِيْبَتِيْ ، وَ لاَ تَعْرِفْهُ ، فَقِيْلُ لَمَا : إِنَّكَ لَنْ تُصِبْ بِمُصِيْبَتِيْ ، وَ لاَ تَعْرِفْهُ ، فَقِيْلُ لَمَا : إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّالِينْ ، وَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ الصَّدَمَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّالِينْ ، وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ الصَّدَمَةِ اللهُ وَلَى ) (٩)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية رقم ١٣٧

<sup>(</sup>٢) سورة النَّحل ، الآية رقم ٩٦

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، الآية رقم ٤٥

<sup>(</sup>٤) سورة الزُّمر ، الآية رقم ١٠

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآية رقم ٤٦

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية رقم ١٥٥ ، ١٥٦

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم - كتاب الزُّهد - ج ١٨ - ص ١٢٥ عن صهيب رضي الله عنهما

<sup>(</sup>٨) متَّفق عليه: صحيح البخاري - كتاب المرضى - باب أشدِّ النَّاس بلاء الأنبياء ثمَّ الأوَّل فالأوَّل - ج٤ - ص ٣. صحيح مسلم - كتاب البرِّ - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه - ج ١٦ - ص ١٢٦ ـ ١٣١ عن أبي هريرة و أبي سعيد الخدري (٩) متَّفق عليه : صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب زيارة القبور - ج١ - ص ٢٢٢ . صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب الصَّبر على المصيبة عند الصَّدمة الأولى - ج ٦ - ص ٢٢٧ عن أنس رضي الله عنه

عن حبَّاب بن الأرتِّ رضي الله عنه قال: أتيت النَّبيَّ صلَّى الله عليه و سلَّم و هو متوسِّد بردة و هو في ظلِّ الكعبة و قد لقينا من المشركين شدَّة فقلت: ألا تدعو الله ؟ فقعد و هو محمرٌ وجهه فقال: ( لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الحُديْدِ مَا دُوْنَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْوِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَ يُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْوِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَ يُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْوِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَ يُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْوَفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَ يُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَعْافُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَ لَيُتِمَّى اللهُ هَـذَا اللهُ مُ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمُوْتَ مَا يَخَافُ لَاللهُ ، وَ الذِّرْبُ عَلَى غَنَمِهِ ) (١)

٥ . و قال عليه الصَّلاة و السَّلام : (الصَّبر ضياء) (٢)

## تكليف الدُّعاة بالصَّبر

أمر الله محمَّداً صلَّى الله عليه و سلَّم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرُّسل حتَّى يؤدِّي واحب التَّبليغ و الهداية إلى سبيل الله أحسن أداء ، فقال له في سورة ( الأحقاف ) : ( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرْوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا إِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ ، بَلاَغٌ ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ ) (٣)

٧ . و يوجّه الله الدُّعاة للتَّحلّي بفضيلة خلق الصَّبر فيقول لرسوله صلَّى الله عليه و سلَّم في سورة النَّحل : ( وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ، وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ \* وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَ لاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مُّمَّا يَمْكُرُوْنَ ) (١٠) . ففي هذا النَّصِّ يأمر الله رسوله بأن يصبر في مجال الدَّعوة إلى سبيل ربِّه فيقول : ( وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَ لاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مُمَّا يَمْكُرُوْنَ ) . و يلحق بالرَّسول كلُّ داع إلى الله جلَّ وَ علا ، و ما خوطب به الرَّسول في ذلك كله يعتبر خطاباً لكلِّ الدُّعاة إلى الله ، و المفروض في وعلا ، و ما خوطب به الرَّسول في ذلك كله يعتبر خطاباً لكلِّ الدُّعاة إلى الله ، و المفروض في كلِّ مسلم أن يكون داعياً إلى الله على مقداره .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب ما لقي النَّبيُّ صلَّى الله عليه و سلَّم و أصحابه من المشركين بمكَّة - ج٢- ص ٣٢٠ ، ٣٢١ . و أحمد في مسنده - ج٥- ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث صحيح مسلم-كتاب الطَّهارة- باب فضل الوضوء - ج٣- ص ١٩، ٢٠ عن أبي مالك الأشعري (٣) سورة الأحقاف ، الآية رقم ٣٥

<sup>(</sup>٤) سورة النَّحل، الآية رقم ١٢٦، ١٢٧

# ليس من شأن الدُّعاة إلى الله اليأس و القنوط

لَمَّا كانت وظيفة الدَّاعي إلى الله التّبليغ، ولم تكن وظيفته تحويل النّاس إلى الهداية و لا إكراههم عليها، ولَمَّا كانت الدَّعوة إلى الله في المحتمع الإنساني لا ينعدم من يستحيب إليها مهما قلّ المستحيبون، كان من واحب الدَّاعي أن لا ييأس و لا يقنط مهما وحد من النّاس إعراضاً، ومهما قابلوه بالجحود و الإنكار و الرّفض حتَّى الهزء و الشّحرية و الاضطهاد و التّعذيب. هذا إذا كانت دعوته دعوة صادقة مخلصة لله تعالى يبتغي بما رضوان الله و الدَّار الآخرة، أمَّا إذا كانت دعوته مشوبة بأغراض دنيويَّة و مصالح عاجلة، فإنَّ اليأس و القنوط سيستبدَّان بنفسه متى طال عليه الأمد دون أن يظفر بما يرجوه، و مع اليأس و القنوط قد ينهزم من ساحة الدُّعاة، و قد يتحوَّل إلى طريق آخر يرجو منه ما ينشده من متاع الحياة الدُّنيا، وقد يستبصر فيصلح نيَّته و يجد عزيمته، و يبدأ الدَّعوة إلى الله مخلصاً دون أن يطلب منها غير مرضاة الله و الدَّار الآخرة و نعيمها.

وقد لوحظ في بعض الّذين تصدّوا للدّعوة إلى الله أغّم يشكون إعراض النّاس عنهم و عدم استجابتهم لهم ، و عدم تقدير االنّاس لجهادهم ، و لما تعرّضوا له من تعذيب على أيدى الظّلمة من الأعداء لله و ينحون باللاّئمة على جماهير المسلمين الّذين لم يؤدّوا لهم ثواب جهادهم و دعوتهم إلى الله كأخّم كانوا يعملون للنّاس لا لله ، و يريدون أن يستثمروا من النّاس دعوتهم إلى الله . و يقول قائلهم : لقد فسد النّاس ، و أمسى الإصلاح متعذّراً ، و أنّه لا خلاص للعالم ممّا تردّى إليه إلا بمعجزة تتولاً ها المقادير الرّبّانيّة بشكل مباشر إمّا بتدمير أهل الشّر و الفساد و إمّا بآيات خارقة ترد النّاس إلى الله و تخرجهم من الظّلمات إلى النّور . و هذا من اليأس الّذي بايكون من صفات الدُّعاة المخلصين الّذين يدعون إلى الله على هدى و بصيرة ، و يتبعون مرضاة الله و ثواب الآخرة . و لقد بدأت الدَّعوة الإسلاميَّة في عالم كله فساد و ضلال ، و جميع القوى الماديَّة فيه بأيدي أهل الشرّ و الكفر ، ثمّ انطلقت هذه الدَّعوة انطلاقاً إنسانيًا مفوفاً بعناية الله و توفيقه ، و قد كانت أول الأمر غرسة واحدة طيّبة مباركة ، و العالم من حولها كله مخالف لها و مقاوم لدعوتها ، ثمّ أخذت هذه الغرسة الطيّبة تنمو نموًا طبيعيًا عجيباً ، حولها كله مخالف لها و مقاوم لدعوتها ، ثمّ أخذت هذه الغرسة الطيّبة تنمو نموًا طبيعيًا عجيباً ، و صمدت للهزّات العنيفة ، و صبرت على أنواع الأذى من أعدائها و خصومها حتّى شقّت

طريقها الصَّاعدة بجهد جهيد و صبر مديد فاكتسحت و ملكت ما كان في أيدى الشَّرِّ من أرض و مال و قوى مادِّيَّة ، ثمَّ دانت الأمم لها و اهتدت بمديها ، و تمَّ لها ما كانت تصبو إليه بالإيمان و العمل و الصَّبر و الأمل و الثِّقة بالله و الاعتماد عليه .

فما على الَّذين يريدون القيام بواجب الدَّعوة إلى الله على هدى و بصيرة إلاَّ أن يعملوا بإخلاص و صبر و يهتدوا في الهدي برسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم مع الأمل بنصر الله و الثُّقة بالله و الاعتماد عليه (١)

و هذا ما عرف عن الصَّبر و فضله ، و أمَّا تذوُّقه و تعاطيه بالمباشر و تعامله بالتَّحربة فليس أمراً سهلاً بل شيئ عظيم و ذوقه مرير ، و الحقُّ أنَّ الله إذا أراد ابتلاء عبد من عباده يعطيه من القوَّة ـ على تحمُّله ، و يأتي البلاء و المحن بقدر قوَّة الإيمان و ضعفه ، فالأنبياء هم المثل الأعلى لتحمُّل البلاء و الصَّبر على المشاقِّ ثمَّ الأمثل فالأمثل . و قد مرَّ كثير من أمثلة تضحية الصَّحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الفصل الأوَّل تحت عنوان " قوَّة الإيمان و العقيدة " و يناسب هذا المقام أن أذكر ما قاله الدُّكتور على حريشة في الصَّبر و تذوُّقه . قال : و الكلمة ( يعني كلمة الصَّبر ) قصيرة سهلة لا تجاوز ثلاثة حروف ، يستطيع كلُّ إنسان أن ينطقها و أن يوصى بها ، لكن معاناتها أمر آخر ، قال : كنت أقف كثيراً عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حِسَابٍ ) لم أكن أعرف الصَّبر ، كانت حياتي سهلة بين أبي و أمِّي و إحوتي في تعليمي، في احتياجاتي ، فلم أعاني في حياتي الأولى ما يعلِّم الصَّبر أو يعوِّد الصبَّر . و عرفت الصَّبر في شبابي ثُمَّ في شيخوختي . عرفته في شبابي حين قضي الله سبحانه \_ و قضاؤه الخير \_ أن أكون مع الصَّادقين في سجون الظَّالمين ، و عـرفت الصَّبر و تجـرَّعت الصَّبر و تمرَّست على الصَّبر ، عرفته مريراً .... مريراً أقصى ما تكون المرارة ، فأدركت لم هو نصف الإيمان و لم يوفَّى الصَّابرون أجرهم بغير حساب؟ و عرفت أنَّ بغير ضحر و لا شكوى هو الصَّبر الجميل، و أنَّى لمن يتحرَّع المرارة ألاَّ يضجر و ألاَّ يشكو ؟ أنَّى له أن يتحرَّع المرارة ساكتاً ساكناً صابراً محتسباً ... إنَّه ليس بالأمر السَّهل ... إلى أن قال : و من هنا أدركت أنَّ الصَّبر معاناة و ليس مجرَّد كلمة أو و صيَّة بما ،

<sup>(</sup>١) انظر الأخلاق الإسلاميَّة و أسسها - ج٢- ص ٣٢٢ . ٣٢٣

لكن تعلَّمت مع ذلك أنَّ الصَّبر يبدأ تخلُّقاً و يصير خلقاً أو يبدأ تطبُّعاً و تصير طبعاً (١). قلت : و قد تعجَّبت من صبر المرأة النَّحيفة كبيرة السِّنِّ الضَّعيفة في هذا العصر الحاضر لَمَّا قرأت ما كتبته هي عنها و عن غيرها من الإخوان المسلمين ، ألا و هي السِّيِّدة زينب الغزالي رحمها الله (٢) و ليست و لن تكون هذه الأرض خالية من الصَّابرين و الدُّعاة الصَّادقين . و نسال الله تعالى العفو و العافية في الدُّنيا و الدِّين و الآخرة .

# التَّضحية في سبيل الدَّعوة بالنَّفس و المال:

و يعبِّرها الشَّارِع عن الجهاد في سبيل الله ، و إنَّ من مهمَّات هذا الدِّين أن يقضى عن طريق الجهاد في سبيل الله على العقبات و العوائق الَّتي تحول ضدَّ الدَّعوة إلى الله ، و تمنعهم من تبليغ الدَّعوة إلى النَّاس . قال الله سبحانه و تعالى في سورة التَّوبة بعد ذكر القتال مع الَّذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر : ( يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بَأَفْ وَاهِهِمْ ، وَ يَأْبِى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَ لَوْ كَوْرَ اللهِ بَأَفْ وَاهِهِمْ ، وَ يَأْبِى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَ لَوْ كَوْرَ اللهِ بَأَفْ وَاهِهِمْ ، وَ يَأْبِى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَ لَوْ كَوْرَ اللهِ بَأَفْ وَاهِهِمْ ، وَ يَأْبِى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ لَا اللهِ وَ اللهُ اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابٍ أَيْهِمَ ) (١) .

إِنَّ أعداء الله سبحانه و تعالى لا يفتأون يصدُّون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته ، و يمنعونهم عن سماع الحقّ و الاستحابة له ، لذلك أراد الله سبحانه و تعالى أن يعلنهم على أيدي أوليائه المجاهدين في سبيله فقال : ( الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَاهُمْ ) (٥) إلى أن قال : ( فَإِذَا لَقِيْتُمُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَمْاهُمْ ) مَا مَنَّا بَعْدُ وَ فَإِذَا لَقِيْتُمُ اللَّهِ يَنْ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ، حَتَّى إِذَا أَثْحَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا الْوِثَاقَ ، فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِلْدَاةً ، حَتَّى تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْرَارَهَا ، ذَلِكَ ، وَ لَوْ شَاءَ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ ، وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَ

<sup>(</sup>١) دعوة الله بين التَّكوين و التَّمكين - ص ٥٥ ، ٨٦

<sup>(</sup>٢) قرأت أحوالها في " روداد قفس " ترجمة أردويَّة لكتابها " أيَّام من حياتي " نقلها إلى الأرديَّة خليل أحمد الحامدي

<sup>(</sup>٣) سورة التَّوبة ، الآية رقم ٣٢

<sup>(</sup>٤) سورة التَّوبة ، الآية رقم ٣٤

<sup>(</sup>٥) سورة محمَّد ، الآية رقم ١

بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ، وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ) (١) و قال سبحانه و تعالى : ( وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةً وَ يَكُوْنَ الدِّيْنُ للهِ ) (٢)

قال سيِّد قطب في ظلال القرآن: " إنَّه مينفقون أموالهم و يبذلونها و يبذلون جهودهم و يستنفدون كيدهم في الصَّدِّ عن سبيل الله و في إقامة العقبات في وجه هذا الدِّين و في حرب العصبة المسلمة كلِّ أرض و في كلِّ حين ، إنَّ المعركة لن تكفَّ و أعداء هذا الدِّين لن يدعوه في راحة ، و لن يتركوا أولياء هذا الدِّين في أمن . و سبيل هذا الدِّين أن يتحرَّك ليهاجم الجاهليَّة و سبيل أوليائه أن يتحرَّكوا لتحطيم قدرة الجاهليَّة على العدوان ثمَّ لإعلاء راية الله حتَّى لا يجرؤ عليها الطَّاغوت " (٣)

إِنَّ الحواجز البشريَّة من طواغيت الأرض الَّذين يمنعون النَّاس من الاستماع و الاقتناع و يصدُّون عن الدَّعوة إلى الله يجب أن تحطَّم حتَّى تنال الدَّعوة حرِّيَّتها ، لذلك أمر الله المسلمين أن يقاتلوهم حتَّى لا تكون للكفرة قوَّة يفتنون بها المسلمين ، و حتَّى تتقرَّر الألوهيَّة في الأرض لله يقاتلوهم حتَّى لا تكون الكِفرة قوَّة يفتنون بها المسلمين ، و حتَّى تتقرَّر الألوهيَّة في الأرض لله وحده و يكون الدِّين كلُّه لله ، و إنَّ الهدف السَّامي من الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله و إظهار دينه على سائر الأديان ، فقال تعالى في سورة التَّوبة : ( وَ جَعَلَ كَلِمَة الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلَى وَ كَلِمَة اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ) (٤) أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي في الأسماء و الصِّفات عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في قوله : ( وَ جَعَلَ كَلِمَة الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلَى ) قال : هي الشِّرك ( وَ كَلِمَة اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ) قال : لا إله إلاَّ الله (ه) . و قال تعالى : ( قَاتِلُوْا النَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لاَ يَكْفِرُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحُقِّ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لاَ يَكِيْنَ عَنْ يَدِ وَ هُمْ صَاغِرُوْنَ ) (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة محمَّد ، الآية رقم ٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية رقم ٣٩

<sup>(</sup>٣) ظلال القرآن - ج٣ - ص ١٥٠٦

<sup>(</sup>٤) سورة التَّوبة ، الآية رقم ٤٠

<sup>(</sup>٥) الدُّرُّ المنثور – ج٤ – ص ٢٠٧ و البيهقي في الأسماء و الصِّفات – ص ١٠٩

<sup>(</sup>٦) سورة التَّوبة ، الآية رقم ٢٩

هذا: وقد بيّن ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : حاء رجل إلى النّبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فقال : الرّجل يقاتل للمغنم ، و الرّجل يقاتل للذّكو و الرّجل يقاتل للزّي مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ قال : ( مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَهُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ) (١) . و هذا الهدف السّامي مثله السّلف في جهادهم و عبروا عنه بأصدق لهجة ، ذلك أنّه لمّا سأل رستم قائدُ الفرس ربعيّ بن عامر : ما جاء بكم ؟ فقال : " الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله و من ضيق الدُّنيا إلى سعتها و من جور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبل ذلك قبلنا منه و رجعنا عنه و من أبي قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود الله ، قالوا : و ما موعود الله ؟ قال : الجنّة لمن مات على قتال من أبي و الظّفر لمن بقي " (٢) . و قال ابن تيميّة رحمه الله : " الجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا ، و أن يكون الدّين لله ، فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرّحل حظّه ، و لهذا كان ما يصاب به المجاهد في نفسه و ماله أحره فيه على الله ، فإنَّ الله استيفاء الرّحل حظّه ، و لهذا كان ما يصاب به المجاهد في نفسه و ماله أحره فيه على الله ، فإنَّ الله استيفاء الرّحل المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنَّ لهم الجنّة "(٣)

## فضيلة الجهاد و التَّضحية في سبيل الله

لَمّا كان الجهاد الإسلامي مصدر خير كثير و بركة عامّة للعالم و رحمة للإنسانيّة ، و أنّه لا قيام لهذا الدّين في الأرض بدون الجهاد في سبيل الله ، و لا عزّة على الإسلام و المسلمين إلاّ به ، و أنّه يفرّق بين الحقّ و الباطل و يميّز المؤمن من المنافق رغّب الله فيه أعظم التّرغيب و أحزل ثواب المحاهدين و الشهداء و منحهم من الامتيازات الرُّوحيّة و العمليّة في الدُّنيا و الآخرة مالم يمنحها سواهم و جعل دماءهم الطّاهرة الزَّكيّة عربون النّصر في الدُّنيا و عنوان الفوز و الفلاح في العقبي و توعّد المحلّفين القاعدين بأفظع العقوبات و رماهم بأبشع النُّعوت والصّفات و وبَّهم على الجبن و القعود و نعي عليهم الضّعف و التّخلُّف و أعدً لهم في الدُّنيا خزياً لا يرفع إلاَّ أن جاهدوا و في الآخرة عذاباً لا يفلتون منه و لو كان لهم في الدُّنيا خزياً لا يرفع إلاَّ أن جاهدوا و في الآخرة عذاباً لا يفلتون منه و لو كان لهم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح - ج١٠ - ص ٢٧ و صحيح مسلم - ج١٣ - ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) البداية و النَّهاية - ج٧- ص ٣٩

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن تيميَّة - ج٥١ - ص ١٧٠

مثل أحد ذهباً ، و اعتبروا القعود و الفرار كبيرة من أعظم الكبائر و إحدى السَّبع المهلكات (١) و في فضائل الجهاد آيات كثيرة ، منها :

١. ( أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَـةَ الْحَاجِّ وَ عِمَـارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جَاهَدَ فِيْ
 سَبِيْل اللهِ لاَ يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللهِ ، وَ اللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ) (٢)

٢ . ( اللَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَـدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِحِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ،
 وَ أُوْلَئِكَ هُـمُ الْفَائِزُوْنَ \* يُبَشِّرُهُـمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْـهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّـاتٍ لَّمُمْ فِيْهَا نَعِيْـمٌ مُّقِيْـمٌ \*
 خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً ، إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ) (٣)

قال ابن القيِّم رحمه الله: فأخبر سبحانه و تعالى أنَّه لا يستوى عنده عُمَّار المسجد الحرام و هم عُمَّاره بالاعتكاف و الطَّواف و الصَّلاة ، هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن ، و أهل سقاية الحاجِّ لا يستوون هم و أهل الجهاد في سبيل الله ، و أخبر أنَّ المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده و أهمّ هم الفائزون و أغَّم أهل البشارة بالرَّحمة و الرِّضوان و الجنَّات ، فنفي التَّسوية بين المجاهدين و عُمَّار المسجد الحرام من أنواع العبادة مع ثنائه على عُمَّاره بقوله تعالى : ( إِمَّا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلاة وَ آتَى الزَّكَاة وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَّ الله ،

فهؤلاء هم عمَّار المساجد و مع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم (٥) .

٣ ـ ( قُلْ : هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَـذَابٍ
 مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا ، فَتَرَبَّصُوْا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ) (٦)

<sup>(</sup>١) الجهاد في سبيل الله – ص ٥٩

<sup>(</sup>٢) سورة التَّوبة ، الآية رقم ١٩

<sup>(</sup>٣) سورة التَّوبة ، الآية رقم ٢٠ – ٢٢

<sup>(</sup>٤) سورة التَّوبة ، الآية رقم ١٨

<sup>(</sup>٥) طريق الهجرتين ، ص ٣٢٢

<sup>(</sup>٦) سورة التُّوبة ، الآية رقم ٥٢

٦. (إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَمُ مُ الْجُنَّةَ ، يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ، وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَ الْقُرْآنِ ، وَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتِلُوْنَ ، وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَ الْقُرْآنِ ، وَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاللهُ مُو الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ) (١)

## الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد

٣. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلاً من أصحاب النَّبيِّ صلَّى الله عليه و سلَّم مرَّ بشعب فيه عيينة من ماء عذب فأعجبه و طيبه و حسنه ، فقال : لو اعتزلت النَّاس و أقمت في هذا الشِّعب ، ثمَّ قال : لا أفعل حتَّى أستأمر رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم ، فذكر ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم ، فذكر ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم فقال : ( لاَ تَفْعَلْ ! فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِيْ صَلَّتِهِ فِيْ أَهْلِهِ سِتَّيْنَ عَاماً ، أَ لاَ ثُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ ، وَ يُدْخِلَكُمُ الجُنَّةَ ، اغْرُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) سورة التَّوبة ، الآية رقم ١١١

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح - ج٦- ص ١٥٦ - باب لا تمنُّوا لقاء العدرِّ - صحيح مسلم - ج١٢- ص ٤٦

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر - ج٤ - ص ٦٠

<sup>(</sup>٤) فتح الباري - ج٥- ص ٦

مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ ) (١)

٤ . عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النّبيِّ صلّى الله عليه و سلَّم قال : ( مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الجُنَّةَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدَّنْيَا وَ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيْـدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُوجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُوجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُوجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُوجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُوبِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَهُ مَا عَلَى الْكَرَامَةِ (٢)

#### أقوال السَّلف في فضائل الجهاد

١. قال سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه الّذي ذاق حلاوة الجهاد في سبيل الله بعد أن ذاق حلاوة الإيمان بالله و قضى حياته كلّه مجاهداً و أخذ يقارن بين متع الحياة ممثّلاً لها بعروس هو لها محبّ أو بغلام يبشّر به ، و الجهاد في سبيل الله ، فيرى في هذا متعته و قرّة عينه ، قال رضي الله عنه : ما من ليلة يُهدي إليّ فيها عروس أنا لها محبّ أو أبشر فيها بغلام ، أحبُ إليّ من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سريّة أصبّح فيها العدوّ (٣)

٢. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد (٤)
 ٣. قال السَّرِحسي رحمه الله: وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تارة يخرج و تارة يبعث غيره حتَّى قال: (وَدِدْتُ أَنْ لاَّ تَخْرُجَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشٌ إِلاَّ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ غيره حتَّى قال: (وَدِدْتُ أَنْ لاَّ تَخْرُجَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشٌ إِلاَّ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ وَلاَ تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ بِالتَّخَلُّفِ عَنِيْ ، وَ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أُقْتَلَ ، ثُمَّ أُحْيَا فَي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُحْيَا فَي الله عليه أَقْتَلَ ) ففي هذا دليل على أنَّ الجهاد و صفة الشَّهادة في الفضيلة بأعلى النهاية ، حتَّى تمنَى الله عليه ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع درجة الرِّسالة .... وقد سمَّاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سنام الدِّين (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ، و صحَّحه على شرط مسلم . انظر المستدرك على الصَّحيحين - ج٢- ص ٦٨

<sup>(7)</sup> صحیح البخاري مع الفتح – -7 ص

<sup>(</sup>٣) الجهاد لابن المبارك - ج١ - ص ٩١

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة - ج.١- ص ١٤٩٧

<sup>(</sup>٥) المبسوط للسَّرخسي - ج٣- ص ١٠ . و الحديث أخرجه مسلم نحوه في صحيحه - كتاب الإمارة – باب فضل الجهاد و الخروج في سبيل الله – ج١٣- ص ٢٩ ، ٢٠ عن أبي هريرة رضى الله عنه

# الباب الثَّاني: في لوازم الدَّعوة و فيه أربعة فصول

الفصل الأوَّل: العلم بكتاب الله و سنَّة رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم و الاطِّلاع على كتب الفقه الإسلامي و ما يتعلَّق بالدَّعوة من الثَّقافات الأخرى

الفصل الثَّاني: العمل بما يدعو إليه الدَّاعية و إعطاؤه القدوة الحسنة من نفسه

الفصل الشَّالث: معرفة السَّاعي بأعداء الإسلام و تحرُّكاتهم و كيدهم للإسلام و أهله

الفصل الرَّابع: احتراز الدَّاعية عن سلبيات بعض الدُّعاة و اجتنابه معوِّقات الدَّعوة في نجاحها

الفصل الأوَّل: العلم بكتاب الله و سنَّة رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم و الاطِّلاع على كتب الفقه الإسلامي و ما يتعلَّق بالدَّعوة من الثَّقافات الأخرى

إِنَّ من أهمِّ الأسلحة الَّتي يجب أن يتسلَّح بها الدَّاعية العلم و المعرفة و الثَّقافة، و هذه هي العدَّة الفكريَّة للدَّاعية بجوار العـدُّة الرُّوحيَّة و الأخلاقيَّة ، و الدَّعوة تعليم و تثقيف إلى جانب كونها تربية و إرشاداً و إصلاحاً ، و من لم يكن عنده علم و لا ثقافة و لا معرفة كيف يعطى غيره ؟ و فاقد الشَّيئ لا يعطيه ، و من لم يملك النِّصاب كيف يزكِّي ؟ و قال تعالى : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ) (١) . و قال تعالى : ( قُلْ : هَــذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَة أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنيْ ) (٢) . فلا بدَّ من العلم فالعلم فريضة ، و كيف يدعو على جهالة و كيف يتكلُّم فيما لا يعلم ؟ فالجاهل يهدم و لا يبني و يفسد و لا يصلح ، بل العلم مقدَّم على العمل كما تشير إليه الآية : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ فقدَّم العلم على العمل ، و الواقع أنَّ تقديم العلم على أيِّ عمل ضروريٌّ للعامل حتَّى يعلم ما يريد قصده ، و يعمل للوصول إليه ، و إذا كان سبقُ العلم لأيِّ عمل ضروريًّا فإنَّه أشدُّ ضرورة للدَّاعي إلى الله ، لأنَّ ما يقوم به من الدِّين و منسوب إلى ربِّ العالمين ، فيجب أن يكون الـدَّاعي على بصيرة و علم بما يدعو إليه و بشرعيَّة ما يقوله و يفعله و يتركه ، فإذا فقد العلم المطلوب و اللَّازم له كان جاهلًا بما يريده و وقع في الخبط و الخلط و القول على الله و رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم بغير علم ، فيكون ضرره أكثر من نفعه و إفساده أكثر من إصلاحه ، و قد يأمر بالمنكر و ينهي عن المعروف لجهله بما أحلَّه الشَّرع و أوجبه و بما منعه و حرَّمه ، فيجب إذن على كلِّ داع إلى الله تعالى العلم بشرع الله و بالحلال و الحرام و بما يجوز و ما لا يجوز و ما يحتمل وجهين أو أكثر و ما لا يحتمل . و العلم ما قام عليه الدَّليل الشَّرعي من كتاب الله أو سنَّة رسوله أو من أدلَّة الشَّرع الأخرى ، و على المسلم أن يستزيد من هذا العلم الشَّرعي النَّافع ليعرف موضوع دعوته ، و ليكون فيها على بصيرة ، فلا يأمر إلاَّ بحقِّ و لا ينهي إلاَّ عن باطل . و الدَّاعية يحتاج إلى ثقافة ذات ألوان متعدِّدة و أصناف متنوِّعة يمكن إجمالها فيما يلي من الثَّقافات :

الثَّقافة الإسلاميَّة . الثَّقافة التَّاريخيَّة . الثَّقافة الأدبيَّة و اللُّغويَّة . الثَّقافة الإنسانيَّة . الثَّقافة العلميَّة

<sup>(</sup>١) سورة محمَّد ، الآية رقم ١٩

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية رقم ١٠٨

و أَتحـدَّث بإذن الله في الصَّفحات الآتية عن هـذه الثَّقـافات بعضها إجمالاً و بعضها تفصيلاً ، و بالله التَّوفيق .

### أَوَّلاً . الثَّقافة الإسلاميَّة

إِنَّ أُوَّل و أهمَّ ما يلزم الدَّاعية من العدَّة الفكريَّة أن يقف على أرض صلبة من دراسة العلوم الإسلاميَّة \_ على تنوِّعها \_ دراسة واعية شاملة مستمدًّا إيَّاها من مصادر الإسلام الأصليَّة و ينابيعه الصَّافية النَّقيَّة بعيداً عن تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين .

#### ١ . القرآن الكريم و علومه .

هنالك ظاهرة تاريخيَّة ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدَّعوة الإسلاميَّة في كلِّ أرضٍ و في كلِّ زمان و أن يقفوا أمامها طويلاً . ذلك أهًا ذات أثر حاسم في منهج الدَّعوة و اتجَّاهها ، لقد خرَّجت هذه الدَّعوة جيلاً من النَّاس - جيل الصَّحابة رضوان الله عليهم - جيلاً ممينزًا في تاريخ الإسلام كلِّه و في تاريخ البشريَّة جميعه ، ثمَّ لم تعد تخرِّج هذا الطِّراز مرَّة أخرى .... نعم ! وجد أفراد من ذلك الطِّراز على مدار التَّاريخ ، و لكن لم يحدث قطُّ أن تجمَّع مثل ذلك العدد الضَّخم في مكان واحد ، كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدَّعوة . كان النَّبع الأوَّل الَّذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن وحده ، فما كان حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم و هديه إلاَّ أثراً من آثار ذلك النَّبع ، فعند ما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قالت : خُلُقُهُ القُرْآنُ (١) . كان القرآن وحده إذن هو النَّبع الذي يستقون منه و يتحرَّجون عليه ، ولم يكن ذلك كذلك لأنَّه لم يكن للبشريَّة يومها حضارة و لا ثقافة و لا مؤلَّفات و لا دراسات . و كانت الحضارتان الرُّومانيَّة و الفارسيَّة تحفَّان بالجزيرة العربيَّة من شمَالها و من جنوبها ، كما كانت اليهوديَّة و النَّصرانيَّة تعيشان في قلب الجزيرة فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالميَّة و الثَّقافات العالميَّة يقصر ذلك الجيل على كتاب الله وحده .. . في فترة تكوُّنه ... و إمَّاكان ذلك عن " تصميم" مرسوم و نهج مقصود .

كان رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم يريـد صنع جيـل خالص القلب ، خالص العقل ، خالص

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - ج٦ - ص ٢٦

التّصوّر ، خالص الشّعور ، خالص التّكوين ، من أيّ مؤثّر آخر غير المنهج الإلهي الّذي يتضمّنه القرآن الكريم . ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النّبع وحده ، فكان له فى التّاريخ ذلك الشّأن الفريد ، إغّم لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثّقافة و الاطّلاع و لا بقصد التّذوّق و المتاع ، لم يكن أحدهم يتلقّى القرآن ليستكثر به من زاد الثّقافة لمحرّد الثّقافة و لا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلميّة و الفقهيّة محصولاً يملأ به جعبته ، إنّما كان يتلقّى القرآن ليتلقّى أمر الله في خاصّة شأنه و شأن الجماعة الّتي يعيش فيها و شأن الحياة الّتي يحياها هو و جماعته . يتلقّى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه ، و من ثمّ لم يكن أحدهم ليستكثر منه فى الجلسة الواحدة ، لأنّه كان يحسرٌ أنّه إنّما يستكثر من واجبات و تكاليف يجعلها على عاتقه ، فكان يكتفي بعشر آيّات حتى يحفظها و يعمل بما كما جاء في حديث ابن مسعود رضى الله عنه (١)

هذا الشُّعور ... شعور التَّلقِّي للتَّنفيذ .... كان يفتح لهم من القرآن آفاقًا من المتاع و آفاقًا من المعوفة . و كان ييسِّر لهم العمل و يخفِّف عنهم ثقل التَّكاليف . و يخلط القرآن بذواتهم ، و يحوِّله في نفوسهم و في حياتهم إلى منهج واقعيِّ و إلى ثقافة متحرَّكة لا تبقى داخل الأذهان و لا في بطون الصَّحائف. إنَّ هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلاَّ لمن يقبل عليه بمذه الرُّوح روح المعرفة المنشئة للعمل ، إنَّه منهاج حياة منهاج إلهيِّ خالص. إنَّ منهج التَّلقِّي للتَّنفيذ و العمل هو الَّذي صنع الجيل الأوَّل. نحن اليوم في جاهليَّة كالجاهليَّة الَّتي عاصرها الإسلام أو أظلم ، كلُّ ما حولنا مرائعهم و قوانينهم ، حتَّى الكثير ممَّا نحسبه ثقافة إسلاميَّة و مراجع إسلاميَّة و فلسفة إسلاميَّة ، فوسنا و تفكيراً إسلاميًّا هو كذلك من صنع هذه الجاهليَّة . لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا و لا يتشأ فينا جيل ضحم من النَّاس من ذلك الطِّراز و لا يتشأه الإسلام أوَّل مرَّة فلا بدَّ إذن - في منهج الحركة الإسلاميَّة - أن نتجرًد في فترة الحضانة و التَّكوين من كلِّ مؤثِّرات الجاهليَّة الَّتي نعيش فيها و نستمدُّ منها . لا بدَّ أن نرجع الحضانة و التَّكوين من كلِّ مؤثِّرات الجاهليَّة الَّتي نعيش فيها و نستمدُّ منها . لا بدَّ أن نرجع

<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (كان الرَّجل إذا تعلَّم عشر آيات لم يجاوزهنَّ حتَّى يعرف معانيهنَّ و العمل بمنَّ ) انظر مقدِّمة جامع البيان – ج١- ص ٢٧

ابتداءً إلى النّبع الخالص الّذي استمدّ منه أولئك الرِّجال . و لا بدَّ أن نرجع إليه \_ حين نرجع \_ بشعور التَّلقِّي للتَّنفيذ و العمل لا بشعور الدِّراسة و المتاع نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب منّا أن نكون ، ماذا يريد منّا القرآن أن نعمل ، ما هو التَّصوُّر الكلِّيُّ الَّذي يريد منّا أن نتصوَّر ، كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا بالله ، كيف يريد أن تكون أخلاقنا و أوضاعنا و نظامنا الواقعيُّ في الحياة ؟ (١)

و يصف القرآن الكريم الخليفة الرَّابع عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: " القرآن آمر و زاجر صامت ناطق حجَّة الله على خلقه أخذ عليهم ميثاقه و ارتمن عليهم أنفسهم(٢) أتمَّ نوره و أكمل به دينه و قبض نبيَّه صلَّى الله عليه و سلَّم و قد فرغ إلى الخلق من أحكام الهـ دى بـ ه فعظَّموا منه سبحانه ما عظَّم منه نفسه ، فإنَّه لم يُخف عنكم شيئاً من دينه ، و لم يترك شيئاً رضيه أو كرهه إلاَّ و جعل له علماً بادياً و آية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه ، فرضاه فيما بقي واحد و سخطه فيما بقي واحد . و قال في مقام آخر : تُمَّ أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه و سراجاً لا يخبو توقُّده و بحراً لا يدرك قعره و منهاجاً لا يضلُّ نمجه و شعاعاً لا يظلم ضوؤه و فرقاناً لا يخمد برهانه و تبياناً لا تهدم أركانه و شفاء لا تخشى أسقامه و عزًّا لا تهزم أنصاره و حقًّا لا تخذل أعوانه ، فهو معدن الإيمان و بحبوبته و ينابيع العلم و بحوره و رياض العدل و غدرانه و أثافي الإسلام و بنيانه و أودية الحقِّ و غيطانه و بحر لا ينزفه المنتزفون و عيون لا ينضبها الماتحون و مناهل لا يغيضها الواردون و منازل لا يضلُّ نمجها المسافرون و أعلام لا يعمي عنها السَّائرون و آكام لا يجوز عنها القـاصدون ، جعله الله ريًّا لعطش العلماء و ربيعاً لقلوب الفقهاء و محاجَّ لطرق الصُّلحاء و دواءاً ليس بعده داء و نوراً ليس معه ظلمة و حبـالاً وتيقاً عروته و معقلاً منيعاً ذروته و عزًّا لمن تولاَّه و سلماً لمن دخله و هدى لمن ائتمَّ به و عذراً لمن انتحله و برهاناً لمن تكلُّم به و شاهداً لمن خاصم به و فلجاً لمن حاجٌّ به و حاملاً لمن حمله و مطيَّة لمن أعمله و آية لمن توسَّم و جنَّة لمن استلئم و علماً لمن دعى و حديثاً لمن روى

<sup>(</sup>١) معالم في الطِّريق - ج١٤ - ص ٢٢

 <sup>(</sup>٢) معناه حبس نفوسهم في ضنك المواخذة حتَّى يؤدُّوا حقَّ القرآن من العمل به ، فإن لم يفعلوا لم يخلصوا بل يهلكوا .
 الهامش لنهج البلاغة - ج٢ - ص ١٣٣

و حكماً لمن قضى " (١)

و لا شكّ أنّ أهمّ علوم القرآن هو علم التّفسير الّذي يعين على فهم المراد من كلام الله تعالى و لا شكّ أنّ أهمّ علوم القرآن هو علم التّفسير الّذي يعين على فهم المراد من كلام الله تعالى بقدر الطّاقة البشريّة . و قد ألّفت في التّفسير مئات من الكتب لا يزال \_ بفضل الله \_ بأيدينا منها الشّيئ الكثير الطّيّب ، و لا ينبغي للدّاعية أن يكتفي منها بكتاب واحد و يهمل سائرها ، فإنّ لكلّ منها مزيّة لا توجد غالباً في غيره ، فالأولى أن ينهل من كلّ منها ما استطاع و أن يقبس من كلّ كتاب حير ما فيه عاملاً بالحكمة القائلة " خذ ما صفا دع ما كدر "

### ٢ . السُّنَّة النَّبويَّة :

السُّنَة النَّبويَّة هي المصدر الثَّاني للإسلام و بالتَّالي للتَّقافة الإسلاميَّة ، و هي تقف مع القرآن مورداً عندباً ، ففيها فصل ما أجمله القرآن ، و خصَّص أو قيَّد العام و المطلق ، و فيها ما جاء زائداً عن القرآن و إن أمكن ردُّه إلى القرآن كذلك ، و لقد كان فيها التَّشريع و التَّوجيه ، كما كان فيها القصص و ضرب الأمثال ، و قصَّة الثَّلاثة الَّذين علِّقت عليهم الصَّخرة فدعا كلُّ بصالح عمله (٢) تعطى دروساً عديدة :

أ. درس التَّقوى: ففي كلِّ عمل لهؤلاء الثَّلاثة كانت تقوى الله سبحانه سواء الَّذي جلس يحمل غبوق اللَّبن حتَّى يصحو والداه إحساناً إليهما، أو الَّذي امتنع عن ابنة عمِّه و هي أشهى ما تكون لنفسه خوفاً من الله و حياء منه، أو الَّذي ثَمَّر أجر الأجير حتَّى زاد أضعافاً كثيرة، كُلُّ أولئك كانت غايتهم التَّقوى.

ب. غاية التَّقوى : كما تظهر من القصَّة ، كان انفراج الصَّخرة شيئاً فشيئاً حتَّى استطاعوا الخروج ( وَ مَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُ ) (٣)

<sup>(</sup>١) انظر نحج البلاغة - ج٢ - ص ١٣٣ ، ١٣٤ و ص ٢٠٢ \_ ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) مَتَّفق عليه : صحيح البخاري- كتاب الأدب- باب إجابة دعاء من برَّ والديه- ج٤- ص٤٧ . صحيح مسلم -كتاب الذِّكر و الدُّعاء و الرِّقاق-باب قصَّة أصحاب الغار الثَّلاثة ...-ج١٧-ص ٥٥\_ ٥٨ عن ابن عمر رضي الله عنهما (٣) سورة الطَّلاق ، الآية رقم ٢

ج. شمول الأعمال الصَّالحة: فليست هي قاصرة على تعبُّد فقط، بل إنَّ هذه الأعمال الثَّلاثة لم يكن فيها تعبُّدٌ بالمعنى الاصطلاحي، و مع ذلك كانت سبباً في فرج الله سبحانه و تعالى. و قصَّة الغلام و السَّاحر (١) فيها كيف يكبر الإيمان دون تقيُّد بالسِّنِّ، فيها كيف يجعل الله فرداً واحداً سبباً لإيمان أمَّة و هداية شعب، و فيها كيف يستعلي الإيمان على الجبروت ( فَاقْضِ مَا أَنْتَ بِقَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِيْ هَذِهِ الحُيَاةَ الدُّنْيَا ) (٢). فيها دناءة الطُّغيان و قلَّة وفائه، إذ ضحَّى الملك بجليسه ثمَّ ضحَّى بالعالم ( الرَّاهب ) ثمَّ ضحَّى بالغلام الصَّغير، ثمَّ لم يتحرَّج عن أن يشقَّ الأخاديد لشعبه كلِّه لَمَّا آمن. فيها تفسير للطُّغيان ( وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْخَمِيْدِ ) (٣). فيها سنَّة الله ( أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ \* الْخَمِيْدِ ) (٣). فيها سنَّة الله ( أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ \*

و تشمل السُّنَة أقوال النَّيِّ عليه السَّلام و أفعاله و تقريراته و شمائله و سيرته . و كتب السُّنة كثيرة حدًّا ، و ينبغي للدَّاعية أن يُقدِّم منها ما هو الأهمُّ كالأمَّهات السِّتِ و مسند الدَّارمي و موطًّا مالك و مسند أحمد . و إذا لم تسعفه الهمَّة أو الوقت بقراءة الأصول ذاتها فإنَّه بمكنه الرُّجوع إلى بعض مختصراتها كالتَّجريد الصَّريح للزَّبيدي ، مختصر البخاري و مختصر صحيح مسلم للمنذري. و هناك كتب جمعت بين أحاديث هذه الأصول مثل جامع الأصول لابن الأثير الَّذي جمع فيه أحاديث الصَّحيحين و أبي داود و التِّرمذي و النَّسائي و الموطَّا . كذلك مجمع الرَّوائد للهيثمي الَّذي جمع فيه زوائد مسانيد الإمام أحمد و البرَّار و أبي يعلى الموصلي و معاجم الطَّبراني الكبير و الصَّغير و الأوسط . و قد قام أحد علماء الحديث في القرن الحادي عشر و هو العلاَّمة الكبير و الصَّغير و الأوسط . و قد قام أحد علماء الحديث في القرن الحادي عشر و هو العلاَّمة عمَّد بن محمَّد سليمان ( المتوفَّ ٤٩٠ ه ) بتأليف كتاب جمع فيه كتابي ابن الأثير و الهيثمي ، و أضاف إليها زوائد الدَّارمي و ابن ماجه و سمَّاه "جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائد"

<sup>(</sup>۱) هـذه القصَّة أخرجها مسلم في صحيحه - كتاب الزُّهـد - باب قصَّة أصحاب الأخدود و السَّاحر و الغلام -ج ۱۸- ص ۱۳۰ ــ ۱۳۳ عن صهيب رضي الله عنه

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآية رقم ٧٢

<sup>(</sup>٣) سورة البروج ، الآية رقم ٨

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ، الآية رقم ٢ ، ٣ . و انظر نحو نظريَّة التَّربية الإسلاميَّة – ص ١٦١ ــ ١٦٣

فكان بحقّ موسوعة حديثيّة . و هناك أنواع من كتب الحديث أخرى عديدة لا يتّسع المقام لذكرها ، غير أنّ ما لا يمكنني إهماله هنا هو كتب الشُّروح الحديثيّة الَّتي جمعت بين الفوائد الحديثيّة و الفقهيّة و الأصوليّة و اللُّغويّة و الأدبيّة و التَّاريخيَّة و الأحلاقيَّة ممَّا لا يزهد فيه ذو عقل و لا يسع أحد أن يغفله ، و ذلك كشروح البخاري و مسلم و أبي داود و التِّرمذي و موطًا مالك و غيرها ، و يجب على الدَّاعية أن يوجّه عناية خاصَّة إلى السّيرة النَّبويَّة الكريمة ، ففيها نجد التَّطبيق العملي للإسلام .

### ٣ . الفقه:

ولابدَّ للدَّاعية من قدر كاف من الثَّقافة الفقهيَّة بحيث يعرف أهمَّ الأحكام الشَّرعيَّة في العبادات و المعاملات و الآداب ، و بحيث يكون قادراً على مراجعة ما لم يعرفه أو يستحضره في مظانّه الموثوقة ، و مصادره المعتمدة ، و ذلك مهمُّ للدَّاعية من نواح عديدة :

أوَّلاً: ليستطيع أن يجيب السَّائلين عن الحلال و الحرام و شئون العبادة و الأسرة و نحوها ، ممَّا يكثر احتياج النَّاس إلى معرفته و سؤالهم عنه ، فمن لم يكن متضلِّعاً من الفقه سكت أو تحرب ، و في ذلك إضعاف لموقفه و تاثيره أو أفتى عن جهل فيَضلُّ و يُضلُّ .

ثانياً : ليمكنه تصحيح ما يقابله من أخطاء و تقويم ما يواجهه من انحرافات في ضوء الأحكام الشَّرعيَّة .

ثالثاً: ليعمل على تضمين عظاته و دروسه من الأحكام المهمَّة ما تعنُّ له المناسبة و يحتاج إليه النَّاس ، فالدَّاعية النَّاجح هو الَّذي يجمع بين وعظ النَّاس و تفقيههم بحيث لا يطغى و عظه على فقهه ، و لا فقهه على وعظه .

### ٤. علم أصول الفقه:

و لا بد للدَّاعية الإلمام بعلم أصول الفقه إلماماً كافياً حتى يعرف الأدلَّة المتَّفق عليها بين فقهاء الأمَّة ، و هي الكتاب و السَّنَّة و الَّتي اتَّفق عليها جمهورهم و هي الإجماع و القياس ، و الَّتي اختلفوا فيها بعد ذلك بين مثبت و ناف و مضيِّق و موسِّع و متوسِّط ، و هي الاستحسان و المصلحة المرسلة و الاستصحاب و شرع من قبلنا و قول الصَّحابي و ما إلى ذلك ممَّا تفرَقت فيه وجهات النَّظر و كيف تستنبط الأحكام من أدلَّتها ، و من يجوز له الاستنباط و من يجب

عليه ، و من يجب عليه التَّقليد و من يحرم عليه . و يحسن للدَّاعية تتمَّة لهذا أن يعرف نبذة عن تاريخ الفقه الإسلامي و نشأة المذاهب و تطوُّرها ، و غلبة الجمود و التَّقليد على الاجتهاد ، و الاستنباط في الأعصر الأخيرة .

### ٥ . علم العقيدة :

لقد حشيت مؤلَّفات العقيدة القديمة \_ في أغلبها \_ بالمباحث الكلاميَّة و الجدلات الفلسفيَّة ممَّا لا يحتاج إليه العقل المعاصر أو يستسيغه و قد لا يفهمه إلاَّ بعد إنفاق جهد ذهنيِّ ضحم ، بالإضافة إلى أنَّ أغلب هذه المباحث قد تأثَّرت بالتَّفكير اليوناني و الأسلوب الفلسفي في معالجة أمور العقيدة . و لذلك فليس هناك فائدة تظهر من دراسة هذه الكتب ، و إجهاد العقول في حلِّ ألغازها و تبيين معمَّياتها اللَّهمَّ! إلاَّ أن تدرس أو تدرَّس كتاريخ للفكر الإسلامي و تطوَّراته. لذلك فإنَّه يجب على الدَّاعية في دراسة العقيدة مراعاة ما يلى :

١ . أن يكون كتاب الله تعالى و ما يبيّنه السُّنَّة الصَّحيحة هو المصدر الوحيد للعقيدة بعيداً عن الشَّوائب و الأوشاب .

٢ ـ أن يتَّبع منهج القرآن في مخاطبة العقل و القلب و العاطفة و الوحدان معاً

٣ . الاهتمام بأدلَّة القرآن الَّتي ذكرها لإثبات ما يقرِّره من الحقائق و إقناع المدعويين و تنفيذ مفتريات الخصوم و شبهاتهم .

ك. صرف الهمّة إلى مشكلات العقل المعاصر ، و الاشتغال بقضايا العقيدة الكبرى : مثل وجود الله تعالى و توحيده و النّبوّة و المعاد ، مع الإعراض عن المباحث الفلسفيّة المحضة مثل : هل الصِّفات عين الذَّات أم غيرها ، أم لا عين و لا غير ... ؟

٥ . الاستفادة من ثقافة العصر و خصوصاً في ميادين العلوم البحتة كالفلك و الطّبّ و الفيزيا و غيرها ، لتأييد قضايا العقيدة و تثبيتها كما فعل ذلك كثير من المؤلّفين في زماننا مثل صاحب كتاب " العلم يدعو إلى الإيمان " و صاحب " قصَّة الإيمان " و صاحب " الإسلام يتحدّى"
 ٢. أن يتبنّى طريقة السّلف في وصف الله تعالى بما وصف به نفسه هو أو رسوله من غير تكييف و لا تمثيل و لا تحريف و لا تعطيل معتبراً في ذلك بما قاله الفخر الرّازي : " لقد تأمّلت المناهج الفلسفيّة و الطرّق الكلاميّة فلم أرها تشفى عليلاً أو تنفع غليلاً ، و رأيت حير الطرّق طريق

القرآن ، اقرأ فى الإثبات ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَـرْشِ اسْتَوَى ) و اقـرأ فى النَّهي ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئُ ) و من جرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي "

### ٦ . النّظام الإسلامي .

و من أهم ما ينبغي للدَّاعية أن يدرس دراسة وعي و هضم النّظام الإسلامي . و المقصود بذلك دراسة الإسلام حالصاً غير مشوب متكاملاً غير مجزًا ، دراسة الإسلام باعتباره مذهباً متميّراً ، و نظاماً كاملاً للحياة : الحياة الفرديَّة و الاجتماعيَّة و المادِّيَّة و المعنويَّة .دراسة الإسلام مصفَّى من الشَّوائب و الفضول الَّتي ألصقت به على مرِّ العصور . دراسة الإسلام شاملاً كاملاً غير مبتور ، و لا مجنزًا و لا محذوف منه بعقائده و تصوُّراته بشعائره و عباداته ، بأخلاقه و آدابه ، بنظمه و تشريعاته الاقتصاديَّة و الاجتماعيَّة و السِّياسيَّة و المدنيَّة و المبنائيَّة ، مع وجوب الرَّبط بينها و شدِّها جميعاً إلى أصل أصولها ، و هو توحيد الله تعالى . دراسة الإسلام سليماً مبرًاً من تشويه المشوِّهين ، و تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين . و يمكن للدَّاعية أن يستفيد في هذا المجال من الكتابات الكثيرة الطيِّبة الَّتي كتبها رحالات الفكر الإسلامي في يستفيد في هذا المجال من الكتابات الكثيرة الطيِّبة الَّتي كتبها رحالات الفكر الإسلامي في أنحاء العالم الإسلامي من الَّذين تـوقَّ الله بعضهم إلى رحمته و لا يزال بعضهم على قيد الحياة أنحاء العالم الإسلامي من الَّذين تـوقَّ الله بعضهم إلى رحمته و لا يزال بعضهم على قيد الحياة و سيِّد قطب و أبى الحسن النَّدوي و محمَّد أسد و محمَّد الغزائي و غيرهم و ذلك على سبيل المثال لا الحصر مع الملاحظة أنَّ كلَّ بشر يؤخذ منه كلامه و يترك إلاَّ المعصوم صلَّى الله عليه وسلَّم . ثانيًا . الثقافة التَّاريخيَّة .

و هي من الثّقافات اللاّزمة للدَّاعية بدون شكِّ ، و ينبغي للدَّاعية أن يركِّز اهتمامه على تاريخ الإسلام و الأمَّة الإسلاميَّة على نحو خاص مع الإلمام بتاريخ الإنسانيَّة بوجه عام أعني المواقف الحاسمة منه و الملامح الرَّئيسيَّة فيه . و تأتي أهيَّة الاعتناء بالتَّاريخ بالنِّسبة للدَّاعية من وجوه : ١ . أنَّه يوسِّع آفاق الدَّاعية و يُطلعه على أحوال الأمم ، و أنَّه كيف تعمل سنن الله المحكمة في الأمم و الدُّول و المجتمعات بلا محاباة و لا جور ، كيف ترقى الأمم و تحبط ، كيف تنتصر الدَّعوات و تخفق ، كيف تحيى الحضارات و تموت ؟

٢ . إنّ التّاريخ كثيراً مّا يعين على فهم الواقع الماثل ، و لا سيّما إذا تماثلت الظّروف و تشابحت الدّوافع ، و هذا ما جعل العرب يقولون : ما أشبه اللّيلة بالبارحة ؟ و جعل الغربيّين يقولون : التّاريخ يعيد نفسه .

٣. و أكثر من ذلك أنَّ بعض القضابا الحاضرة لها حذورها التَّاريخيَّة البعيدة الأغوار ، فالصِّدام بين الإسلام و المسيحيَّة في هذا العصر لا يعرف حقَّ المعرفة من لم يعرف صراع الحروب الصَّليبيَّة و دوافعها و نتائجها و آثارها .

٤ . إنَّ بعض حوانب التَّاريخ لها صلة وثيقة بعمل الدَّاعية و اهتماماته مثل: تاريخ الأديان نشأتها و تطوُّرها ، و أهمُّ الشَّخصيَّات و الوقائع المؤثِّرة في سيرها و مثل تاريخ النِّحل و الفرق ، و تاريخ الفلسفات و المدارس الفكريَّة و تاريخ الحضارات الكبرى .

# ثالثاً. الثَّقافة الأدبيَّة و اللُّغويَّـة .

إِنَّ النَّقَافة الأدبيَّة و اللَّغويَّة تعين الدَّاعية على صحَّة الأداء و حسن التَّعبير و جودة التَّصوير ، مَا يؤثِّر في السَّامعين تأثيراً حسناً و يضفي على كلامه رونقاً و بهاءً ، فضلاً عن أنَّ النَّقص في هذا الجانب قد يؤدِّي إلى خطأ في الفهم و غلط في الاستنتاج ، و من الأمثلة على ذلك تفسير بعضهم قوله تعالى : ( يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ) أنَّهم ينادون بأمَّهاتهم فيقال : فلان ابن فلانة (١) و إنَّما أتى هذا القائل من قبل ضعفه في علم الصَّرف ، و قد جاء في الحديث ( إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ سِحْراً ، وَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَماً ) (٢) . و سوف يجد الدَّاعية في مصادر الأدب و الشِّعر و الأبيات الرَّائقة و الجمل الرَّائعة و الطَّرائف و الملح ما يزيِّن به كلامه و يحسِّن به عرضه للموضوعات و المعاني فيصل به إلى القاوب ، كما يروِّح به عن سامعيه ، فإنَّ القلوب مَلُّ كما تملُّ الأبدان .

### رابعاً . الثَّقافة الإنسانيَّة .

و نعني بما أن يلمَّ الدَّاعية إلماماً مناسباً بأصول ما يعرف الآن باسم " العلوم الإنسانيَّة " مثل

<sup>(</sup>١) روح المعاني - ج١٥ - ص ١١٢

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود في سننه-كتاب الأدب-حديث رقم- ٥٠١١ - ج٤ - ص ٣٠٣ عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما

علم النَّفس و علم الاجتماع ، و الاقتصاد و الفلسفة و الأخلاق و التَّربيَّة ، و هذا مهمُّ للدَّاعية من نواح عديدة :

١ . إنَّ الإلمام بهذه العلوم يعين على فهم النَّاس و الَّذين تثقَّفوا بهذه العلوم و أصبحت جزءً من تكوينهم الفكري و مزاجهم الثَّقافي ، و الدَّاعية مأمور أن يخاطب النَّاس على قدر عقولهم ، و لا يستطيع ذلك ما لم تكن بينه و بينهم رابطة جامعة من الثَّقافة يتفاهم بها الطَّرفان .

٢. إنَّ لهذه العلوم في كثير من الأحيان رشحات ضارَّة على الثَّقافة المعاصرة ، و سموماً تنفثها في شيً المجالات لا يكاد يسلم منها كتاب أو مجلَّة أو صحيفة أو إذاعة أو غيرها ، و من لم يعرف مصادر هذه الرَّشحات و السُّموم لم يستطع أن يقاومها بأسلوب علميِّ رصين ، بل لعلَّها تتسلَّل إلى نفسه ، و تؤتِّر في فكره و قلبه و لسانه و هو لا يشعر "لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهليَّة "

٣. تحمل هذه العلوم في طيَّاتها الكثير من الأفكار الهدَّامة و الفلسفات المنحرفة ، فكان لا بدَّ للدَّاعية من معرفتها ليتمكَّن من الرَّدِّ على الفكر المخالف بسلاح الفكر نفسه ، لأنَّ الرَّدَّ على المخالفين بالقرآن و الحديث لا يصلح ، إذ هم لايؤمنون بهما ، و هذا ما فعله الغزالي في كتابه "تمافت الفلافسفة" و ابن تيميَّة في "درء تعارض العقل و النَّقل" و في " نقض المنطق" و غيرهما. خامساً . الثَّقافة العلميَّة العامَّة .

و أعني بالعلم هنا مفهومه الاصطلاحي الحديث \_ و لا مشاحّة في الاصطلاح \_ و هو ما قام من العلوم على الملاحظة و التّجربة ، و خضع للقياس و الاختبار ، مثل علوم الفيزيا و الكيميا و الأحياء و الجيولوجيا و الفلك و التّشريح و الطّبّ و غيرها ، و لا نريد للدَّاعية أن يتعمَّق في دراسة هذه العلوم ، فإنَّ هذا غير مقدور عليه و العمر لا يتَّسع ، و المعرفة بحر لا ساحل له ( وَ مَا أُوْ تِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيَلاً ) (١) . إنَّما نريد منه أن يلمَّ بحا بعض الإلمام عن طريق مطالعة بعض الكتب الميسَّرة منها ممَّا يكتب لغير المتخصّصين ، و كذلك المقالات العلميَّة في المحلاَّت بعض اليقرأه جمهور المثقّفين و المفروض أنَّه واحد منهم .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، من الآية رقم ٨٥

و التَّقافة العلميَّة مهمَّة في عصرنا للدُّعاة لأسباب عديدة :

١. إنمّا ضروريّة لفهم الحياة المعاصرة ، و قد أصبح العلم شريانها و المحرّك لعجلتها ، فما من بيت إلاّ دخلته آثار العلم الحديث من كهرباء و أجهزة و أدوات و حتى المسجد نفسه نجد فيه أشياء من إنتاج العلم الحديث ، و لا يجمل بالدَّاعية أن يعيش في دنيا يسيِّرها العلم و يديرها ، و لا يدرك الأساسيَّات لهذا العلم .

٢ . إنَّ بعض ما يعزى إلى العلم و تحويه كتبه و مقرَّراته يتَّخذ وسيلة للتَّشكيك في الدِّين مثل نظريَّة " النَّشر و الارتقاء " مثلاً . فلا بدَّ للدَّاعية من معرفة هذه الأشياء و قيمتها من النَّاحية العلميَّة حتَّى يمكن الرَّدُ عليها على وجه البصيرة " و الحكم على الشَّيئ فرع عن تصوُّره "

٣. يستطيع الدَّاعية أن يستخدم كثيراً من الحقائق العلميَّة في تأييد قضايا الدِّين و توضيح مفاهيمه و الذَّبِّ عنه بدفع شبهات خصومه و مفتريات أعدائه ، كما نرى ذلك واضحاً في كتاب أركريسي موريسون " الإنسان لا يقوَّم وحده " المترجم إلى العربيَّة تحت عنوان " العلم يدعو إلى الإيمان " و كتاب " الله يتجلَّى في عصر العلم" لثلاثين عالماً أمريكيًّا معاصراً و " قصَّة الإيمان " للشَّيخ نديم الجسر و " الإسلام يتحدَّى" لوحيد الدِّين خان (١)

<sup>(</sup>١) المآخذ لهذا الفصل أي احتياج الدَّاعية إلى الثَّقافات المتنوِّعة :

<sup>(</sup>أ) ثقافة الدَّاعية : للدُّكتور يوسف القرضاوي .

<sup>(</sup>ب) معالم في الطِّريق : لسيِّد قطب

<sup>(</sup>ج) نحج البلاغة : لأبي الحسن محمَّد الرَّضي

<sup>(</sup>د) نحو نظريَّة للتَّربية الإسلاميَّة : للدُّكتور على جريشة

# الفصل الثَّاني: العمل بما يدعو إليه الدَّاعية و إعطاؤه القدوة الحسنة من نفسه

إنَّ من أوجب واحبات الدَّاعية أن يجعل من نفسه قدوة طيِّبة للنَّاس ، و أن يكون ترجمة حيَّة لما يدعو إليه ، و ليحذر \_كلَّ الحذر \_ أن يخالف فعله قوله ، و يكذِّب مخبره مظهره .

إِنَّ الدَّاعِية يأمر النَّاس بالخير و لا يأتيه ، و ينهى النَّاس عن الشَّرِّ و يأتيه لا يستطيع أن ينفع النَّاس بدعوته ، ولا أن يؤثّر فيهم أيَّ تأثير حسن ، بل يكون عقبة في سبيل الإصلاح بنفسه ، بل يكون سبباً لصدِّ النَّاس عن سبيل الدَّعوة و إفساد سمعة الدُّعاة الآخرين. و قد أنكر سبحانه و تعالى على أحبار اليهود سيرتهم المعوجة في الإرشاد فقال : ( أَ تَامُرُونَ النَّاسَ بِالْيِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلاَ تَمْقِلُونَ (١) . و في قوله تعالى : ( أَ قَلاَ تَعْقِلُونَ ) تعجيب المعقلاء من هذا المسلك المعيب ، و أنَّ هذه الطَّيقة يرفضها العقل . و قال سبحانه و تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَمْعَلُونَ \* كَبُرُ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُواْ مَا لاَ تَمْعَلُونَ ) (٢) . و عن أسامة بن زيد رضى الله عنه مرفوعاً " يُجَاءُ بِالرَّحُلِ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُونُ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ مِ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ مِ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُونَ النَّاسَ بِالْمِرِّ وَ تَنْهِانَا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُونَ النَّاسَ بِالْمِرِّ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : اخْطَابُاءُ فِي النَّارِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَوُلاَءِ يَا حِبْرِيْلُ ؟ فَقَالَ : الخُطَبَاءُ وَ قَالَ الدَّرِدَةِ : " وبل للحاهل مرَّة ، و وبل للعالم سبع مرَّات " (٥)

و قال عليٌّ رضي الله عنه : " قصم ظهري رجـ لان : عالم متهتِّك ، و جاهل متنسِّك ، فالجاهل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية رقم ٤٤

<sup>(</sup>٢) سورة الصَّفِّ ، الآية رقم ٢ ، ٣

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب صفة أهل النَّار و أثَّمًا مخلوقة - ج٢- ص ٢٢٠ و اللَّفظ له . صحيح مسلم - كتاب الزُّهد - ج ١٨- ص ١١٨

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبَّان في صحيحه - كتاب الإسراء - ذكر وصف الخطباء الَّذين يتَّكلون على القول دون العمل حيث رآهم صلَّى الله عليه وسلَّم ليلة أسري به - حديث رقم- ٥٣ - ج١ - ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٥) انظر هداية المرشدين - ص ٩٤

يغرُّ النَّاس بتنسُّكه ، و العالم يغرُّهم بتهتُّكه " (١)

و إذا كان الدَّاعية مرموقاً منظوراً إليه تضاعفت المسئولية عليه لأنَّه متَّبع ، و كثير من النَّاس يبيحون لأنفسهم أن يرتكبوا المخالفات لمجرَّد أن رأوا رجلاً موثوقاً يفعلها ، و لو أنكر عليهم منكر لأجابوه : إنَّ فلاناً يفعل ذلك .

و إذا اختلف قول الدَّاعية عن فعله فالنَّاس إزاءه فريقان: فإمَّا أن يكونوا واثقين به ، و هؤلاء صنفان: أوَّلهما حسن الظَّنِّ يأوِّل عمله قائلاً: إنَّ فعله دالُّ على الجواز و قوله منصرف إلى الكمال ، و ما دام حائزاً فلا شيئ علينا في فعله ، و الصِّنف الثَّاني: تنعدم ثقته حال ما يطَّلع على هذا الازدواج المقيت و تتزلزل ثقته بدعوته ، و هناك عدد من غلاة الملحدين نشأوا في بيوت إسلاميَّة قائمة على الازدواج ، و لعلَّ هذه النَّشأة سبب في إلحادهم. و إمَّا أن يكونوا غير واثقين به أصلاً فيها جمونه و فكرته و يقولون فيه : إنَّه دجَّال يريد أن يضع النَّاس في أقفاص من الأوهام لمصالح يجنيها هو و شركاؤه و يتَّحذون مثل هذا السُّلوك متَّكاً و ممسكاً . (٢)

قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله: "علماء السُّوء جلسوا على باب الجنَّة يدعون إليها النَّاس بأقوالهم و يدعونهم إلى النَّار بأفعالهم، فكلَّما قالت أقوالهم للنَّاس: هلمُّوا! قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقًا كانوا أوَّل المستجيبين له، فهم في الصُّورة أدلاًء و في الحقيقة قطَّاع الطَّرق " (٣)

و على الجملة فحقُّ الواعظ أن يتَّعظ ثمَّ يعظ و يبصر ثمَّ يبصِّر و يهتدي ثمَّ يهدي ، و لا يكون دفتراً يفيد و لا يستفيد و مسنًا يستحدُّ و لا يقطع ، و سراحاً يضيئ للنَّاس و يحرِّق نفسه ، فمن الحكم المأثورة " مثل العالم الَّذي يعلِّم النَّاس و هو غير عامل كشمعة موقودة تضيئ للنَّاس و تحرِّق نفسها " بل يكون كالشَّمس تفيد القمر الضَّوء و لها أفضل ممَّا تفيده ، و كالنَّار تحمى الحديد و لها من الحمو أكثر ممَّا تفيد ، و كالمسك يطيِّب غيره و هو طيِّب في نفسه (٤)

<sup>(</sup>١) انظر هداية المرشدين - ص ٩٤

<sup>(</sup>٢) من صفات الدَّاعية - ص ٣٠ ، ٣١

<sup>(</sup>٣) الفوائد – ص ١٠٥

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الذَّريعة إلى مكارم الشَّريعة - ص ٢٥٤

فالدَّاعي من المدعو يجري مجرى التَّابع من المتبوع ، فكما أنَّه محال أن ينطبع نحو الطِّين على الطَّابع بما ليس متنقِّشاً به كذلك محال أن يحصل في نفس المدعو ما ليس بموجود من الدَّاعي ، فإذا لم يكن الدَّاعي إلاَّ ذا قول مجرَّد من العمل لم يكن نصيب المدعو منه إلاَّ القول ، و أيضاً مثل المرشد من المسترشدين مثل العود من الظلِّ ، فكما أنَّه محال أن يعوج العود و يستقيم الظلُّ كذلك محال أن يعوج المرشد و يستقيم المسترشدون . قال حجَّة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله فيما كتبه إلى أبي حامد أحمد بن سلامة بالموصل : أمَّا الوعظ فلست أرى نفسي أهلاً له ، لأنَّ الوعظ ذكاة نصابه الاتِّعاظ ، فمن لا نصاب له كيف يخرج الزَّكاة ، و فاقد النُّور كيف يستقيم الظّلُّ و العود أعوج ؟ (١)

قال سيِّد قطب: "إنَّ آفة رجال الدِّين \_ حين يصبح الدِّين حرفة و صناعة لا عقيدة حارَّة دافعة \_ أخَّم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم ، يأمرون بالخير و لا يفعلونه ، و يدعون إلى البرِّ و يهملونه ، و الدَّعوة إلى البرِّ و المخالفة عنه في سلوك الدَّاعية إليه هي الآفة الَّي تصيب النَّفوس بالشَّكِّ لا في الدُّعاة وحدهم و لكن في الدَّعوات ذاتها ، و هي الَّي تبلبل قلوب النَّاس و أفكارهم ، لأخَّم يسمعون قولاً جميلاً و يشهدون فعلاً قبيحاً ، فتتملَّكهم الحيرة بين القول و الفعل و تخبو في أرواحهم الشُّعلة الَّي توقدها العقيدة ، و ينطفئ في قلوبهم النُّور الَّذي يشعُّه الإيمان و لا يعودون يثقون في الدِّين بعد ما فقدوا ثقتهم برحال الدِّين . إنَّ الكلمة لتنبعث ميتة و تصل هامدة ، مهما تكن طنَّانة رنَّانة متحسِّمة إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن بها ، و لن يؤمن إنسان بما يقول حقًّا إلاَّ أن يستحيل هو ترجمة حيَّة لما يقول و تجسيماً واقعيًّا لما ينطق عندئذ يؤمن النَّاس و يثق النَّاس و لو لم يكن في تلك الكلمة طنين و لا بريق إنَّا تستحيل يومئذ دفعة حياة لأنَّا منبثقة من حياة " (٢)

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: " بلغني أنَّ الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل

<sup>(</sup>١) هداية المرشدين - ص ٩١

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن - ج١- ص ٦٨ عند قوله تعالى : أَ تَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ...

عبدة الأوثان " و قال الشَّعبي : " يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنَّة على قوم من أهل النَّار فيقولون : ما أدخلكم النَّار ، و إنَّما أدخلنا الله الجنَّة بفضل تأديبكم و تعليمكم ؟ فيقولون : إنَّا كنَّا نأمر بالخير و لا نفعله و ننهى عن الشَّرِّ و نفعله " و قال حاتم الأصمُّ رحمه الله : " ليس في القيامة أشدُّ حسرة من رجل علَّم النَّاس علماً فعملوا به و لم يعمل هو به ففازوا بسببه و هلك هو " و قال مالك بن دينار : " إنَّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلَّت موعظته عن القلوب كما يزلُّ القطر عن الصَّفا "

عن عبد الرَّحمن بن غنم أنَّه قال: "حدَّثني عشرة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم فقال: قالوا: كنَّا ندرس العلم في مسجد قباء ، إذ خرج علينا رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم فقال: (تَعَلَّمُوْا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَعَلَّمُوْا فَلَنْ يَأْجُرُكُمُ اللهُ حَتَّى تَعْمَلُوْا) (١) و قال عيسى عليه الصَّلاة و السَّلام : مثل الَّذي يتعلَّم العلم و لا يعمل به كمثل امرأة زنت فى السِّرِ فحملت فظهر حملها فافتضحت ، ، فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق " و قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: " احذروا زلَّة العالم لأنَّ قدره عند الخلق عظيم فيتَبعونه على زلَّته ". (٢)

و قد كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم المثل الأعلى في ميدان العمل ، و لذلك أمر جميع الأمّة باتّباعه صلّى الله عليه وسلّم ، و أنّ كلّ عمله كان مطابقاً لرضا الله سبحانه ، كيف و إن لم يكن النّبيّ قدوة فمن يكون بعده و قد قال تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ) (٣) ؟ و قالت عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ ) (٤) . يعني أنّ كلّ أمر أمر الله به في كتابه المنزّل ، و كلّ نمي نهى عنه كان مترجماً ترجمة واقعيّة في حياة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ، و من ثمّ كان خلقه القرآن . و أحرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه و أرضاه قال : بينا نحن

<sup>(</sup>١) قال العراقي : علَّق ابن عبد البرِّ و أسنده ابن عدي و أبو نعيم و الخطيب ، و قال : و رواه الدَّارمي موقوفاً على معاذ بسند صحيح " تخريج العراقي لأحاديث الإحياء - ج١- ص ٧٩

<sup>(</sup>٢) انظر إحياء علوم الدِّين - ج١ - ص ٧٨ ، ٧٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، الآية رقم ٢١

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين - ج٦ - ص ٢٦

عند رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و هو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة ـ و هو رجل من بني تميم \_ فقال : يا رسول الله ! اعدل ، قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( وَيْلَكَ ! وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ؟ قَدْ خِبْتُ وَ خَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ... الحديث بطوله ) (١)

و عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول : ( إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّيَ حَقَى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُوْلُ : أَ فَلاَ أَكُوْنُ عَبْداً شَكُوراً ) (٢) .

و كذلك الصَّحابة كلُّهم كانوا في القمَّة العليا و النَّموذج العالي في الامتثال و العمل . هم الَّذين الله فيهم حلَّ و علا : ( الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا للهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ ... الآية ) (٣) و بين الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الفرقة النَّاجية هي الَّتي تتمسَّك بطريقة الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَشَالان فأكثر و سَلَّمَ و أصحابه بقوله : ( مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ ) (٤) . و ليس هناك مثال أو مثالان فأكثر يكفي ذكره في هذا المحال ، بل جميع حياتهم كانت مثالاً واقعيًّا في كلِّ محال الحياة ، و الَّذي يكفي ذكره في هذا المحال ، بل جميع حياتهم كانت مثالاً واقعيًّا في كلِّ محال الحياة ، و الَّذي يريد التَّفصيل فليرجع إلى كتاب " حياة الصَّحابة " للكاندهلوي و " فضائل الصَّحابة " للإمام أحمد ابن حنبل و كتب أحرى . يقول محمَّد قطب : " ذلك الجيل الَّذي قال عنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( خَيْرُكُمْ فَوْنِيْ ) (٥) و الَّذي استحقَّ استحقاقاً كاملاً وصف الله سبحانه (كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُحْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ...) (٢) والمقع فترجم مثاليَّات الإسلام إلى واقع و ارتفع بالواقع الله المشري إلى درجة المثال . و المثاليَّة الواقعيَّة أو الواقعيَّة المثاليَّة من أبرز حصائص هذا الدِّين ،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم - كتاب الزِّكاة - ج٧- ص ١٦٥

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري-كتاب التَّهجُّد باللَّيل - باب قيام النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حتَّى ترم قدماه - ج١- ص ١٩٧، ١٩٨، و انظر صحيح مسلم -كتاب صفة القيامة و الجنَّة و النَّار - بـاب إكثار الأعمـال و الاجتهـاد في العبـادة - ج١- ص ١٦٢

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٧٢

<sup>(</sup>٤) ( هذه الكلمة ) رواه الطَّبراني في الكبير كما في مجمع الزَّوائد - ج٧- ص ٢٥٩ . أمَّا حديث افتراق هذه الأمَّة في ثلاثة و سبعين فرقة فحديث صحيح مشهور كذا قال ابن تيميَّة . انظر فتاواه - ج٣- ص ٣٢٥

<sup>(</sup>٥) حديث مشهور أخرجه البخاري و غيره بلفظ متقارب عن عمران بن حصين رضى الله عنه

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، الآية رقم ١١٠

فلا هو يضع مثلاً روحانيَّة عسيرة التَّطبيق تحمل ضرورات الإنسان و واقعه المادِّي و تشدُّ النَّاس إلى أعلى شدًّا بلا هوادة فتعلِّقهم في الفضاء ، كما تصنع الهندوكيَّة و اليوذيَّة و الرُّهبانيَّة ، و لا هو إذ يلتفت إلى مطالب الجسد و عالم المادَّة يحبس الإنسان في نطاق ضروراته و يقعد به عن التَّحليق في الآفاق العليا الَّتي يتحقَّق فيها المثال ، بل يأخذ بهذه و تلك في آن واحد على توازن و اتِّساق ، و من ثمَّ تلتقي فيه المثاليَّة الَّتي لا تحمل الواقع بالواقعيَّة الَّتي لا تحمل المثال ، و يكون من نتائجها \_ في أعلى حالاتها \_ ذلك الجيل المتفرِّد في التَّاريخ .

و قال: إنَّا الّذي تفرّد به ذلك الجيل هو الدّرجة العجيبة الّتي قاموا فيها بتحقيق هذه الخصائص في عالم الواقع بعد قيامهم بتحقيقها في ذوات أنفسهم ، و هذه درجة لم يفرضها الله فرضاً على النّاس ، إنَّا فرض عليهم الحدّ الأدبى الّذي لاتستقيم الحياة بدونه و ترك الدّرجات العُلى للتّطوّع النّبيل الّذي تقدر عليه النّفوس حين تتربّى التّربية الصّحيحة على الإسلام و تستضيئ بنور الحقّ، و تعبد الله كأنمًا تراه و تقتدي بالرّسول صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ كأنمًا تعايشه (١)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : "كان الرَّحل إذا تعلَّم عشر آيات لم يجاوزهنَّ حتَّى يعرف معانيهنَّ و العمل بمن " (٢)

و عن مالك بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَخُطُبُ خُطْبَةً إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا أَظُنُهُ قَالَ: مَا أَرَادَ بِهَا) قال جعفر: كان مالك بن دينار إذا حدَّث بهذا الحديث بكى حتَّى ينقطع ثمَّ يقول: تحسبون أنَّ عيني تقرُّ بكلامي عليكم و أنا أعلم أنَّ الله عزَّ و جلَّ سائلي عنه يوم القيامة ما أردتُّ به) (٣)

و أسأل الله تعالى أن يجعلنا علماء عاملين و يوفّقنا باتّباع سيّد المرسلين صلاة الله و سلامه عليه ، و يحملنا على ماكان عليه الصَّحابة الهاديُّون المهديُّون رضوان الله عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) واقعنا المعاصر - ص ١٥، ٣١

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطَّبري - ج١- ص ٢٧

<sup>(</sup>٣) قال المنذري : رواه ابن أبي الدُّنيا و البيهقي مرسلاً بإسناد جيِّد . انظر التَّرغيب و التَّرهيب– ج١– ص ١٢٦ ، ١٢٦

الفصل الشَّالث: معرفة الدَّاعي بأعداء الإسلام و تحرُّكاتهم و كيدهم للإسلام و أهله

يجب على الدَّاعية أن يعرف عالَمه الَّذي يعيش فيه و ما يقوم عليه من نظم و ما يسوده من مذاهب ، و ما يصطرع فيه من قوى ، و ما يجري فيه من تيَّارات ، و ما يعجُّ به من متاعب ، و أن يعرف \_ بخاصَّة \_ و طنه الإسلامي الكبير بآماله و ألامه و أسباب قوَّته و تقدُّمه و عوامل ضعفه و تخلُّفه ، و ما تقاسيه من صراعات و مشكلات ، و ما يشغل أهلها من قضايا و أفكار أو يتهدَّدهم من أخطار .

إنَّ على الدَّاعية أن يعرف واقع القوى العالميَّة المعادية للإسلام من اليهوديَّة و الصَّليبيَّة و الشُّيوعيَّة، و يعرف الأسباب و الدَّوافع وراء كيدها لنا، و وسائلها في الحرب، و أساليبها و أجهزتها و مؤسَّستها، و عليه أن يعرف واقع الأديان المعاصرة فيعرف اليهوديَّة و توراتها المحرَّفة و تلمودها الرَّهيب، و نظرتها إلى الأميَّين، و يعرف المسيحيَّة و طوائفها و كنائسها المختلفة، و مدى تعاونها مع اليهود ضدَّ المسلمين، و يعرف الهندوكيَّة و البوذيَّة بمعتقداتهما و طوائفهما و موقفهما من المسلمين، كما يجب عليه أن يعرف واقع المذاهب السِّياسيَّة المعاصرة من شيوعيَّة و رأسماليَّة و اشتراكيَّة و ديمقراطيَّة و دكتاتوريَّة.

و هذه العلوم و الثّقافة لا تستمدُّ من الكتب وحدها ، و لكنّها تستمدُّ ـ أيضاً ـ من الصُّحف و المحلاَّت و الدَّوريَّات و النَّشريَّات ، كما تستمدُّ من مصادرها الحيَّة المباشرة بلقاء النَّاس و مخالطتهم ، و مشاهدة أحوالهم و الاستماع إلى أحاديثهم في الحضر و السَّفر .

و الدَّاعية النَّاجح هو الَّذي يعيش منفتح العينين ، مستيقظ الفكر ، حاضر الذِّهن ، مرهف الحسِّ ، و يستطيع أن يأخذ من كلِّ ما حوله من وقائع الحياة اليوميَّة ، مدداً يمدُّه في محاضراته و خطبه و مواعظه و دعوته (١)

و أتعرَّض هنا لبيان الكتل الخمسة : اليهوديَّة و النَّصرانيَّة و البوذيَّة و الهندوكيَّة و العلمانيَّة ( اللاَّدينيَّة )

اليهوديَّة: إمَّا مأخوذة من الهود بمعنى التَّوبة أو التَّهويد بمعنى التَّرجيع بالصَّوت في لين و تطريب و يمكن أن يكون لفظ اليهود منسوباً إلى يهوذا أخى يوسف الصِّدِّيق عليه السَّلام و يمكن أن

<sup>(</sup>١) ثقافة الدَّاعيَّة - ص ٩٠

يكون من المهاداة و هي المواعدة على حدِّ قوله تعالى : ( وَ وَاعَدْنَا مُوْسَى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً ... ) (١) و اليهود هم الزَّاعمون بأخَّم أتباع موسى عليه السَّلام ، ولم نحد في كتاب الله و لا في سنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم إطلاق اليهود على سبيل المدح على أنَّنا لا نستطيع أن نحدِّد بالضَّبط التَّاريخ الَّذي أطلقت فيه هذه الكلمة على هذه الطَّائفة من النَّاس ، و نحن نجزم بأغَّا لم تعرف في عهد موسى عليه السَّلام ، و إغَّا كانوا يُعرفون في عهده عليه السَّلام ببني إسرائيل ، و يُطلق عليهم كذلك قوم موسى كما يُطلق عليهم كذلك أهل الكتاب (٢)

عقائدهم: العقيدة الأصليّة لبني إسرائيل كانت: الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصّمد، إله النّاس جميعاً، حالقهم و راعيهم، العالم بكلِّ شيئ القادر على كلِّ شيئ، و الإيمان بالملائكة و الرُّسل و الكُتب و اليوم الآخر، و ما يتَّصل بذلك من الحساب و النَّواب أو العقاب. قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصّلاة و السّلام: (إِنَّى وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ حَنِيْفاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ \* وَ حَاجَّهُ قَوْمُهُ، قَالَ أَ تُحَاجُونِيِّ فِي اللهِ وَ قَدْ هَدَانِ، وَ لاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْعًا، وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْعٍ عِلْماً، أَ فَلاَ تَتَفَكُّرُونَ \* وَ كَيْفُ كُلُّ شَيْعٍ عِلْماً، أَ فَلاَ تَتَفَكُّرُونَ \* وَكَيْف أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم وَ لاَ تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُم بِاللهِ مَا لمَّ يُنتَرِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلْطَاناً، فَأَيُ وَكَيْف أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم وَ لاَ كَتَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُم بِاللهِ مَا لمَّ يُنتَرِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلُطاناً، فَأَيُ وَكَيْف أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم وَ لاَ كَتَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُم بِاللهِ مَا لمَ يُنتَرِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلُطاناً، فَأَيُ الْفَرِيْقَ بُنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْسِمُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلُم أُولِيكَ هُمُ الْأَمْنُ وَكُيْ مِنْ فَيْلُونَ \* وَ يَلْفَعُ بَاللهِ مُن قَبْلُ مَ وَيَقْوَ بَ وَكُولُونَ \* وَيَوْمَ وَيُوسُونَ وَ مُؤْمِ وَيُوسُونَ وَ مُؤْمِ وَيُوسُونَ وَ مُؤْمِ وَ يُوسُونَ وَكُلُكَ بَعْدِينَ \* وَ يُوسُلُنَ عَلَى الْمُؤْمِ وَيُوسُونَ وَ مُؤْمِ وَيُوسُونَ وَ مُؤْمِ وَ وَمُؤْمِ وَيُوسُونَ وَ مُؤْمِ وَيُوسُونَ وَ الْمُؤْمِ وَيُوسُونَ وَ مُؤْمِ وَ وَمُؤْمَ وَ يُؤْمِ وَ يُوسُونَ وَ يُؤْمُ مَا وَالْمَامِينَ وَ الْمُؤْمِ وَ يُؤْمُ مَن وَ كُذِلِكَ بَعْرِينَ وَ يُؤْمُونَ وَ وَلَا مَ وَكُلُونَ وَلَكُمُ وَالْمَا مَن وَ الْمُعْمَالُ وَالْمَا مَن وَ الْمُؤْمِ وَالْمَانُ وَ أَيُوبُ وَ يُوسُلُونَ وَ الْمُؤْمِ وَ الْمُؤْمِ وَ وَمُؤْمِ وَالْمَا مَوْلُولُ وَالْمُوالِقُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَاللّهُ الْمُعْمَالُولُ وَالْمُ وَالَعُولُ وَالْمُعُومِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْمِ

و من العقائد الَّتي كان على بني إسرائيل أن يتَّبعوهـ إيمانحم بالبعث متَّبعـين في ذلك سنَّة أبيهم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية رقم ١٤٢

<sup>(</sup>٢) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة – ص ١٦، ١٦

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية رقم ٨٠ \_ ٨٧

إبراهيم ، قال سبحانه و تعالى : ( وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْم : رَبِّ أَرِنِ ۚ كَيْفَ كُنِي الْمَوْتَى ؟ قَالَ : فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّن الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ، ثُمُّ الْحُعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ، ثُمُّ الْحُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْياً ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ) (١) اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ، ثُمُّ الْحُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْياً ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ) (١) و عن التَّوحيد و اليوم الآخر و الحساب يقول الله تعالى مخاطباً موسى عليه السَّلام : ( إِنَّيْ أَنَا اللهُ لاَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ \* إِنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُحْزَى كُلُّ نَفْسٍ فِي الشَّعَى \* فَلاَ يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لاَّ يُؤْمِنُ هِمَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ) (٢)

و هكذا كانت العقيدة الله إله الكون ، و إسناد الصِّفات المقدَّسة إليه سبحانه ، كما تحتمَّ باليوم الآخر و الحساب و غيرهما من المعتقدات ، هذه فكرة واضحة عن أنبياء بني إسرائيل و عقيدتهم من وجهة النَّظر الإسلاميَّة ، و لكنَّ بني إسرائيل ثاروا في وجه أنبيائهم و رفضوا الاستحابة لهم ، و اطرحوا العقيدة الَّتي جاء بها هؤلاء الأنبياء ثمَّ هاجموا الأنبياء و قتلوهم أحياناً ، و استبدَّ بهم الضَّلال و الجحود ، فعبدوا غير الله و أنكروا البعث و نسبوا لأنبيائهم ما لا يمكن أن يصدر من أنبياء . و هنا أذكر بعض الآيات الَّتي تذكر بني إسرائيل و تحدِّث عن أخلاقهم و صفاتهم و زيغهم و ضلالهم :

١ . ( فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ ، فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ) (٣)

٢ . ( وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ بَاؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 بآياتِ اللهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحُقِّ ، ذَلِكَ عِمَا عَصَـوْا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ) (٤)

٣ . ( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ... ) (٥)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية رقم ٣٦

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآية رقم ١٤ . ١٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية رقم ٥٩

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، من الآية رقم ٦١

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية رقم ٧٤

- ٤ ( أَ فَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُّوْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدَ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ) (١)
- ٥. ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ : هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً ، فَوَيْلٌ لَمَّمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢)
- ٢ . ( وَ قَالُوْا : لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ، قُلْ : أَ تَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ ، أَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ) (٣)
- ٧. ( أَ فَتُؤْمِنُوْنَ بِيعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ، وَ مَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ) (٤)
- ٨ ( وَ لَمَّا جَاءَهُ مُ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ، وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ ، فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ) (٥)
- 9 . ( وَ أَشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْهِمُ الْعِحْلَ بِكُفْرِهِمْ ، قُلْ : بِغْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ) (٦) . ( وَ قَالُوْا : لَنْ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْداً أَوْ نَصَارَى ، تِلْكَ أَمَانِيَّهُمْ ، قُلْ : هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ) (٧)
- ١١ . ( الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَ إِنَّ فَرِيْقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحُقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ) (٨)
- ١٢ . (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مُّعْدُوْدَاتٍ وَّ غَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتُرُوْنَ) (٩)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية رقم ٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية رقم ٧٩

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية رقم ٨٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، من الآية رقم ٨٥

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية رقم ٨٩

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، من الآية رقم ٩٣

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، الآية رقم ١١١

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ، الآية رقم ١٤٦

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران ، الآية رقم ٢٤

١٣ . ( وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُتُودِّهِ إِلَيْك ، وَ مِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لاَ يُودِّهِ إِلَيْك ، وَ مِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لاَ يُودِّهِ إِلَيْك ، وَ مِنْهُمْ مَّنْ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِمْ قَائِمًا ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ ، وَ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ) (١)

١٤ . ( لَقَـدْ سَمِعَ اللهُ قَـوْلَ الَّذِيْنَ قَـالُوْا : إِنَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَّ خَنْ أَغْنِيَـاءُ ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ اللهُ فَقِيْرٌ وَ خَنْ أَغْنِيَـاءُ ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ، وَ نَقُولُ : ذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ) (٢)

٥١. ( أَ لَمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالجَّبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ ، وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَوُلاَءِ أَهْدَى مِنَ اللَّهُ فَلَنْ آمَنُوْا سَبِيْلاً \* أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ ، وَ مَنْ يَّلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْراً ) (٣)

١٦. ( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَ قَتْلِهِمِ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَ قَـوْلِهِمْ : قُلُوبُنَا غُلْفٌ ، بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيَهَا بِكُفْرِهِمْ ، فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيْلاً \* وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً غُلْفٌ ، بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيهَ مَرْيَمَ بَهْتَاناً عَظِيْمًا \* وَ قَوْلِهِمْ : إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عَيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ ... ) (٤)

١٧. ( وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ ، وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ) (٥)

١٨ . ( وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ : خَنْ أَبْنَاءُ اللهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ ، قُلْ : فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ... ) (٦) ١٨ . ( صَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ ) (٧)

٢٠ . ( وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ : يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ، غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ ، وَ لُغْنُوا بِمَا قَالُوا ... ) (٨)

و يحكى عن عقائدهم " التَّلمود " ( و هو كتاب فقهم )

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية رقم ٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٨١

<sup>(</sup>٣) سورة النِّساء ، الآية رقم ٥١ ، ٥٢

<sup>(</sup>٤) سورة النِّساء ، الآية رقم ١٥٥ ، ١٥٦ ، و من الآية رقم ١٥٧

<sup>(</sup>٥) سورة النِّساء ، الآية رقم ١٦١

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، من الآية رقم ١٨

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ، من الآية رقم ٤٢

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة ، الآية رقم ٦٤

١ ـ إنَّ اليهود أحبُّ إلى الله من الملائكة ، و أُنَّهم من عنصر الله كالولد من عنصر أبيه ، و من يصفع الله .

- ٢. و الموت جزاء الأمميّ (كلُّ من سواهم) إذا ضرب اليهوديُّ .
  - ٣. و اليهود يفضلون الأمميّين كما يفضل الإنسان البهيمة .
    - ٤. و الأمميُّون جميعاً كلاب و خنازير .
- و يحرم على اليهود العطف على الأمميّ ، لأنّه عدوُّه و عدوُّ الله .
  - ٦. و التُّقية أو المداراة جائزة للضَّرورة تحنُّباً لأذاه .

٧. و كلُّ خير يصنعه يهوديٌّ مع أمميٍّ فهو خطيئة عظمى ، و كلُّ شرِّ يعمله معه فهو قربان لله يُثيبه عليه .

٨. و الرّبا غير الفاحش جائز مع اليهوديّ كما شرع موسى و صموائيل (في رأئ واضعى التّلمود)
 ٩. و الرّبا الفاحش جائز مع غيره ، و كلُّ ما على الأرض ملك لليهود، فما تحت أيدى الأمميّين مغتصب من اليهود ، و عليهم استرداده بجميع الوسائل .

١٠ و سرقة اليهود أخاه حرام ، و لكنّها جائزة بل واجبة مع الأمميّ ، لأنّ كلّ خيرات العالم خلقت لليهود ، فهي حقٌّ لهم ، و عليهم تملُّكها بأيّ طريقة ) . (١)

و لهم أيضاً عقائد فاسدة في الذَّات الإلهيَّة و النُّبوَّات . (٢)

و لَمَّاكذب اليهود على الله إذ زعموا أنَّ فضله منحصر فيهم، و أَنَّهم شعب الله المختار في كلِّ زمان و مكان .

و لَمَّا لَم يستطيعوا بسبب أنانيَّتهم و حسدهم أن يقبلوا اصطفاء الله لعيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل عليه الصَّلاة و السَّلام و لا أن يقبلوا اصطفاء الله لمحمَّد بن عبد الله فخر العرب و خاتم الأنبياء و رسول الله للنَّاس أجمعين \_ صلوات الله و سلامه عليه \_ و لَمَّا لَم يستطيعوا أن يجعلوا من بني إسرائيل كثرة كاثرة و قوَّة قاهرة في الأرض لجأوا إلى سبيل الحيلة و المكر سعياً لما

<sup>(</sup>١) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة – ص ٢٣ ، ٢٤ . و انظر اليهوديَّة للدُّكتور أحمد شلبي – ص ٢٦٧ ـ ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - ص ٢٦ \_ ٢٩ . و انظر اليهوديَّة - ص ١٥٣ \_ ١٧٢

تصبو إليه أحلامهم من بسط نفوذهم في الأرض و مدِّ سلطانهم على العالمين ، و سلكوا في تنفيذ أهدافهم الخطط التَّاليَّة :

أ. القضاء على القدسيّات و الأديان و ضرورة تمزيق الأوضاع و إفساد نظم الحكم فيها ، و في كلِّ الأقطار ، ثمَّ إغراء القوميّات من جهة أخرى بالتّحريد من سلطة الحكم و نصوص القانون. ب. نشر المذاهب المختلفة في كلِّ زمان و مكان ، و يقومون بنشر الشّيوعيّة أحياناً و الرَّأسمالية أحياناً أخرى ، و العمل على تصاريح الكتلة العالميّة بالوقيعة بينها و معاونة بعضها على بعض . ج. نشر الإباحيّة و الفوضى و العمل على تعويض الأسر ، و قطع صلات الودّ و دفع النّاس للشّهوات و الانحلال .

د. دفع الدُّول المستعمرة على التَّنافس ، فإذا شبَّت الحرب بينها مع اليهود العمل على إيقادها بتقديم السِّلاح و القروض الماليَّة بشروط سهلة حيناً و معقَّدة أحياناً أخرى .

ه ـ على اليهود العمل على تفريق أنفسهم في العالم ليحقِّق ذلك إفساد المصانع و المؤسَّسات بإشاعة الخلل في إدارتها و تخريب أجهزتها كلَّما أمكنتهم الفرصة في ذلك .

ز. إذا تحقَّق النَّصر فعلى اليهود أن تقيم دولة استبداديَّة تحكم العالم ، و يكون مقرُّها أورشليم ، و يكون مقرُّها أورشليم ، و يكون حكمها بطريق الحكم الجبري إذا تمَّ سقوط الحكومات الأخرى . (١)

هذا: و ليعلم المسلمون أفراداً و أسراً و جماعات و خاصّة الدُّعاة و ولاة الأمور منهم فليعلموا جميعاً أنَّ أعداءهم أعداء لله قد أعدُّوا لهم ما استطاعوا من القوى الحسيَّة و المعنويَّة قد جمعوا فيها كلَّ أنواع المدمِّرات المدنيَّة و المهلكات القاضية من صواريخ و قنابل مختلفة الأنواع، و يعملون على السيَّطرة على جميع العلوم عقائديًّا و غيرها، و من أكبر همومهم و أهدافهم القضاء على القرآن و السُّنَة النَّبويَّة و التَّشكيك في جميع الأحكام الشَّرعيَّة. و ليعلم الدُّعاة و ولاة الأمور أنَّ لليهود خططاً إحراميَّة بالنِّسبة للمسلمين و للعالم أجمع، فقد قاموا برسم خطط، و أجمعوا عليها في قرارات سرِّيَّة، و ذلك للقضاء على الإسلام و المسلمين و السيطرة على العالم ككلِّ و تسخيره لهم يتصرَّفون فيه كما يتصرَّف الإنسان في ملكه.

<sup>(</sup>١) و للتَّفصيل ينظر في " مكايد يهوديَّة عبر التَّاريخ " لعبد الرَّحمن حسن حبنَّكة . و اليهوديَّة للدُّكتور أحمد شلبي

يقول الدَّكتور محي الدِّين حسن القضماني: "و بالجملة فاليهود يطمحون إلى السَّيطرة على العالم البشريَّة لزعمهم أخَّم شعب الله المختار، وقد أنشأ اليهود الَّذين يحاولون السَّيطرة على العالم المحافل الماسونيَّة، وكانت وسيلتهم تمديم الدِّيانات و تسيير العالم لمصلحتهم بتوجيه زعمائه السِّياسيِّين، ويسيطر اليهود على المراكز الحسَّاسة في هذه المحافل، وهم يطلقون اسم العميان على أعضائها من غير اليهود، وهذه المحافل وإن ادَّعت أخَّا ذات صبغة إنسانيَّة شعارها الحرِّيَّة و الإخاء و المساواة من أخطر المنظَّمات على الإنسانيَّة، لأخَّا تسعى إلى هدم العقيدة و الأخلاق لتنفيذ مطامع الصَّهيونيَّة في العالم "(١)

### النَّصرانيَّة:

النَّصرانيَّة في الأصل: نسبة إلى نصرانة و هي قرية المسيح عليه الصَّلاة و السَّلام من أرض الخليل، و تسمَّى هذه القرية ناصرة و نصوريَّة. و النَّصرانيَّة و النَّصرانة كذلك واحدة النَّصارى.

أمًّا فى الاصطلاح: فالنَّصرانيَّة دين النَّصارى و هم المنتسبون للإنجيل. و قد يفهم من القرآن الكريم أهَّم أحدثوا هذا الإسم إذ يقول الله تبارك و تعالى: (الَّذِيْنَ قَالُوْا: إِنَّا نَصَارَى) (٢) أمَّا المسيحيَّة فهي كذلك تطلق على أتباع المسيح عليه السَّلام على أنَّه لا ينبغي إطلاقها الآن على النَّصارى لأنَّ هؤلاء فى الواقع لا يتَبعون المسيح عليه السَّلام، و لذلك لم نجد في كتاب الله تعلى و لا في سنَّة رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم تسميتهم مسيحيِّين، و قد أطلق عليهم القرآن أهم نصارى كما سمَّاهم كذلك أهل الكتاب و أهل الإنجيل (٣)

# عقائد النَّصرانيَّة المنتشرة في العصر الحاضر

عاش النَّصارى فى القرون الثَّلاثة الأولى للميلاد حياة روحيَّة يدافعون عن الدِّين و ينشرونه ، و يتعرَّضون لكيد اليهود و بطش الرُّومان الوثنيِّين ، ثمَّ تغيَّرت الحال فى القرن الرَّابع الميلادي حين أظهر قسطنطين ( ٣١٣ م ) ميله إلى النَّصرانيَّة الَّتي ما لبثت أن صارت الدِّين الرَّسمي للرُّومان ، و لكنَّ المشكلة الخطيرة الَّتي واجهت النَّصرانيَّة هي الوثنيَّة القديمة الَّتي كانت راسخة في شعوب

<sup>(</sup>١) صفحات من حاضر العالم الإسلامي- ص ١٥، ١٦،

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، من الآية رقم ٨٢

<sup>(</sup>٣) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة – ص ٣٠ ، ٣١

أوربًا بعقائدها و عاداتها و تقاليدها ، ممَّا اضطرَّ آباء الكنيسة الأوَّلين إلى قبولها و إدخالها في النَّصرانيَّة ، و كذلك تسلُّط القياصرة و البابوات على هذه الدِّيانة الجديدة و إخضاع عقائدها و تعاليمها لمصالحهم و أهوائهم .

و قد أدَّت هذه الملابسات إلى تفرُّق النَّصاري و ظهور مذهبيَّات و كنائس كثيرة اختلفت في طبيعة المسيح و أمور كثيرة تتعلَّق بالعقيدة و العبادات (١)

ينقسم النّصارى في الجملة إلى ثلاث طوائف كبار: الكاثوليك. الأرثوذكس. البروتستانت و هذه الطّوائف كلّها متّفقة على القول بألوهيّة المسيح ابن مريم و على القول بالتّثليث و على القول بالصّلب، فهم جميعاً يعتقدون أنّ الله تعالى أوصى آدم أن لا يأكل من الشّحرة فأكل منها بإغواء إبليس فاستحقَّ هو و ذرّيّته الفناء، و لكنّ الله رحم عباده فتحسّد كلمته و هي ابنه الأزلي تجسّداً ظاهراً، فأرسل الله ملكه حبريل إلى مريم العذراء و بشّرها بالمسيح المخلّص و أخّا تلد الكلمة الأزليّة و تصير والدة الإله و أنّه رضي بموته على الصّليب و هو غير مستحقِّ لذلك ليكون فداء الخطيئة الأولى (٢)

و تختلف هذه الطُّوائف الثَّلاثة عن بعضها في بعض الفروع:

فالكاثوليك: أو الغربيُّون أو اللاَّتين لأغَّم من رعايا الرُّومان الغربيِّين، و تستعمل كنيستهم اللُّغة اللاَّتينيَّة و يرأسهم البابا في الفاتيكان بروما، الَّذي يؤلِّف مع الكرادسة المجمع الكنائسي، و له عندهم حقُّ التَّشريع، و إرادته لا تقبل المناقشة. و يتبعه كنائس دول غربي أوربَّا ( فرنسا و بلحيكا و إيطاليا و إسبانيا و البرتقال و إيرلنده) و أكثر لتوانيا و بولنده و سلوفاكيا و كندا الفرنسيَّة و أمريكا اللاَّتينيَّة، و أقلِّيَّة في هولنده و الولايات المتَّحدة (٣)

و من أهمّ ما تميّز به الكاثوليك أنَّهم اعتقدوا أنَّ روح القدس نشأ عن الله الأب و عن الله الابن معاً ، كما أنَّهم يعتقدون بالمساواة الكاملة بين الله الأب و الله الابن. تعالى الله عمَّا يقولون علوًّا

<sup>(</sup>١) قضايا هامَّة في حاضر العالم الإسلامي- ص ١٤، ١٥،

<sup>(</sup>٢) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة - ص ٥٣ ، ٥٤

<sup>(</sup>٣) قضايا هامَّة في حاضر العالم الإسلامي- ص ١٥

كبيراً. و قد أباح الكاثوليك أكل الدَّم و المخنوق و أباحوا للرُّهبان أكل دهن الخنزير (١) و الأرثوذكس : أو الرُّوم الشَّرقيُّون أو اليونان ، و قد انفصلت كنيستهم رسميًّا عن الكاثوليك في القرن الخامس الهجري (١٠٥٤م) و رفضت هيمنة البابا عليها ، و جعلت بطريرك القسطنطينيَّة رئيساً عامًّا لها (٢)

و أهمُّ ما تتميَّز به هذه الكنيسة أنَّ أتباعها يعتقدون أنَّ روح القدس نشأ عن الله الأب فقط ، و لم ينشأ عن الابن ، كما يعتقدون أنَّ الإله الأب أفضل من الإله الابن (٣)

و البروتستانت : و قد ظهرت فى القرن العاشر الهجري ( السَّادس عشر الميلادي ) عقب حركة الإصلاح الدِّيني الَّذي نادى به لوثر وكالفن ، و أنشأت هذه الحركات عدَّة كنائس مختلفة فيما بينها ، أهمُّها الكنائس المصلحة أتباع كالفن ، و اللُّوثريَّة أتباع لوثر . و تنتشر البروتستانتيَّة في ألمانيا و إنجلترا و الدَّانمرك و هولندا و سويسرا و النَّرويج و أمريكا الشِّماليَّة .

و من أهم ما تميَّز به البروتستانت أهَّم جعلوا الإنجيل هو المصدر الوحيد للنَّصرانيَّة ، و أهَّم يرون أنَّه ليس للكنيسة حقُّ غفران الذُّنوب ، و لا يرون ضرورة للرَّهبنة ، كما أهَّم أباحوا الرَّواج لرجال الدِّين ، و يحرِّمون اتِّخاذ الصُّور و التَّماثيل في الكنائس للسُّحود لها. و ليس لكنائس البروتستانت رئيس عام ، فهم من هذه النَّاحية كالأرثوذكس (٤)

و لينظر عقائد النَّصرانيَّة مفصَّلة في " إظهار الحق " للكيرانوي ، و " محاضرات في النَّصرانيَّة " للشَّيخ محمَّد أبي زهرة . رحمهما الله تعالى .

### صراع العالم النَّصراني مع العالم الإسلامي

حين جاء الإسلام حسر سلطان الرُّوم و دينهم عن معظم أقطارهم حين فتح المسلمون الشَّام و العراق و مصر و شمال إفريقيَّة و واصلت كتائب الجهاد زحفها على بلاد النَّصارى ، ففتحت إسبانيا و وصلت إلى بوايته في قلب فرنسا ، و دقَّت أبواب القسطنطنيَّة عاصمة بيزنطة حتَّى

<sup>(</sup>١) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة - ص ٥٥

<sup>(</sup>٢) قضايا هامَّة في حاضر العالم الإسلامي- ص ١٥

<sup>(</sup>٣) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة – ص ٥٦

<sup>(</sup>٤) قضايا هامَّة في حاضر العالم الإسلامي- ص ١٦. و انظر الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة - ص ٥٧

فتحتها أيَّام محمَّد الفاتح. و ظلَّ العالمَ النَّصراني متربِّصاً في أوربًا حتَّى آنس من المسلمين ضعفاً ، فقام بحملاته الصَّليبيَّة و توالى الحملات المسعورة و توالى ولوغ عبدة الصَّليب في دماء المسلمين مائتي عام ، و العالم الإسلامي يئنُّ تحت وطأة كابوس ثقيل من الحقد و الكراهية ، و تنزف جراحة أنحار من الدِّماء ، و يهاجمه الأعداء في عقر داره ، لأنَّه رضي بالله ربَّا و بالإسلام ديناً و بمحمَّد رسولاً صلَّى الله عليه و سلَّم ، و لأنَّه يرفض أن يكون أفراده أبقاراً يحتلبها الدَّحاجلة و المشعوذون من القساوسة و معترف الكهانات (۱)

و حين فشلت هذه الحملات في الاستيلاء على بلاد المسلمين أعاد العالم النّصراني محاولته يدفعه حقده الدّفين و يطمعه ما يتمتّع به العالم الإسلامي من مساحات واسعة و حيرات وفيرة ، و كان سقوط الأندلس على أيدي النّصارى و قيام دولتي أسبانيا و البرتقال النّصرانيّين على أرض المسلمين في القرن العاشر الهجري حافزاً قويًّا لأوربّا إلى التّطلُّع إلى غزو العالم الإسلامي (٢) و لقد كان من نتيجة المؤتمر الأوربيّ الّذي انعقد في برلين عام ١٨٧٨م اتّفاق المتآمرين على المقرّرات الآتيّة :

١ . تحطيم الدَّولة العثمانيَّة الَّتي كانت سدًّا منيعاً في طريق محاولة فرض المسيحيَّة على الشُّعوب الإسلاميَّة و اقتسام تركتها .

٢ ـ تمزيق البلاد الإسلاميَّة إلى دويلات تقام بينها حدود مصطنعة .

٣ ـ دعم الأقلِّيَّات النَّصرانيَّـة الموجودة في البلاد الإسلاميَّة و استغلالها في إثارة القلاقل و الفتن .

٤ مساندة و تشجيع المذاهب المناهضة للإسلام كالقاديانيَّة و البهائيَّة و التَّشيُّع بجميع صوره و أشكاله .

٥ . مضاعفة الجهود التَّبشيريَّة و مساندة النَّشاط الكنسي بشقَّيه الكاثوليكي و البروتستاني ، و تركيز هذا النَّشاط في العالم الإسلامي . و كان من نتيجة هذه المقرَّرات أن وقعت البلاد

<sup>(</sup>١) ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النَّصرانيَّة و التَّبشير - ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) صفحات من حاضر العالم الإسلامي- ص ٩. و لينظر للحروب الصَّليبيَّة حاضر العالم الإسلامي و قضاياه المعاصرة-ص ٦١. ٦٨

الإسلاميَّة فريسة لاستعمار أوريِّ خبيث . استهدف نحب ترواتها و قتل مبادئها و تشويه مثلها و حقنها بمفاهيم خاطئة هي مع دينها و تقاليدها (١)

### التَّبشير (التَّنصير)

الحملات الصَّليبيَّة الاستعماريَّة الجديدة لم تعتمد على السِّلاح و القوَّة العسكريَّة وحدها ، بل استفادت من تجربتها السَّابقة ، و عرفت أنَّ الإسلام عقيدة لا تحزم بالسِّلاح بل لا بدَّ من توهين هذه العقيدة و هدم هذا الصَّرح القويِّ ، فكانت حركة التَّبشير الَّتي بدأت مبكِّرة ، ثمَّ تبعها تنظيم الاستشراق و الغزو الفكري الَّذي كان في معظم الحالات مقدِّمة و تمهيداً للغزو العسكري و السَّيطرة السِّياسيَّة .

بدأ التَّبشير فى القرن العاشر الهجري ، ثمَّ نما و أصبح له منظَّمات عديدة و مؤسَّسات ضخمة ، و عقدت منذ مطالع هذا القرن مؤترات عديدة للمبشِّرين . كان من أخطرها فى السَّنوات الأخيرة " مؤتمر أمريكا لتنصير المسلمين " (٢)

# مراحل التَّبشير

مرَّت المحاولات التَّبشيريَّة بالمراحل الآتية:

# المرحلة الأولى: تنصير المسلمين

و قد كشف ذلك بصراحة بعض المبشّرين

: إنَّني أحاول أن أنقل المسلم من محمَّد إلى المسيح

: إنَّ جزيرة العرب الَّتي هي مهد الإسلام لم تزل نذير خطر للمسيحيَّة

: متى توارى القرآن و مدينة مكَّة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربيَّ يتدرَّج في سبيل الحضارة و كادت تكون الحالة الوحيدة الَّتي" تنصَّرت " بإرادتما هي حالة فتاة مسلمة تركت وطنها الإسلامي مع شابِّ نصرانيِّ مخدوعة بأحاديث الهوى و مغرياته (٣)

<sup>(</sup>١) ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النَّصرانيَّة و النَّبشير - ص ٣٧ ، ٣٨

<sup>(</sup>٢) صفحات من حاضر العالم الإسلامي - ص ١٠

<sup>(</sup>٣) الاتُّجاهات الفكريَّة المعاصرة - ص ٢٤، ٢٥

## المرحلة الثَّانيَّة : الإخراج من الإسلام أو التَّشكيك فيه

أعلن زويمر اللّذي تولَّى كبر هذا الأمر و أسندت إليه زعامة المبشّرين في مؤتمر القدس عام ١٩٣٥ م: أيُّها الإخوان الأبطال اللّذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحيَّة و استعمارها لبلاد الإسلام ، فأحاطتكم عناية الرَّبِّ بالتَّوفيق الجليل المقدَّس ، لقد أدَّيتم الرِّسالة الَّتي نيطت بكم أحسن أداء ، و وفِّقتم لها أسمى توفيق ، و إن كان ليخيَّل إليَّ أنَّه من إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسيَّة منه ، إنَّني أقرُّكم على أنَّ الَّذين دخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحيَّة لم يكونوا مسلمين حقيقيِّين ، لقد كانواكما قلتم أحد ثلاثة : إمَّا صغير لم يكن له من أهله من يعرِّفه ما هو الإسلام ؟

: أو رجل مستخفُّ بالأديان ، لا يبغي غير الحصول على قوته ، و قد اشتدَّ بـه الفقر و عزَّت عليه لقمة العيش .

: و آخر يبغى الوصول إلى غاية من الغايات الشَّخصيَّة ، و لكنَّ مهمَّة التَّبشير الَّتي ندبتكم دول المسيحيَّة للقيام بها في البلاد المحمَّديَّة ليست هي إدخال المسلمين في المسيحيَّة ، فإنَّ في هذا هداية لهم و تكريماً ، و إثمَّا مهمَّتكم أن تُخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله (۱)

### المرحلة الثَّالثة: الإبعاد عن الإسلام

"التّغيير الاجتماعي ، التّغريب ، التّحديث " و هي مرحلة متداخلة مع المرحلة السّابقة . أحسّ فيها القائمون على التّخطيط أنَّ الإخراج من الإسلام كلِّية صعب صعوبة التّنصير ، لأنّه يستوي في المسلم أن يقال له : إنّك صرت نصرانيًّا أو يقال له : إنّك صرت مرتدًّا ، و من ثمَّ كانت زحزحة عن الإخراج إلى الإبعاد ... ليزحزح المسلم عن الالتزام الكامل إلى الالتزام النّصفي أو الرّبعي ، فبدلاً أن يقيم الصّلوات جميعاً ، فلا بأس أن يكتفي بالجمعة ... و بدلاً أن يأخذ ثقافته و فكره من النّبع الصّافي فلا بأس أن يصير "مودرن" يأخذ على الفلسفة أو بعض الأفكار من هذا الفيلسوف ، و لا باس على الفتاة أن ترفع العباءة لتغطّي نصف حسمها بدلاً من هذا الفيلسوف ، و لا باس على الفتاة أن ترفع العباءة لتغطّي نصف حسمها بدلاً من

<sup>(</sup>١) الاتُّجاهات الفكريَّة المعاصرة و موقف الإسلام منها - ص ٢٦ ، ٢٧

جسمها كلِّها ، إلى غير ذلك من انحرافات (١)

و المبشّرون في جميع مراحلهم الثّلاثة يعمدون إلى ترويجها بالأساليب الخادعة و الوسائل الملتويّة كافتتاح المدارس و إنشاء الملاجئ و المستشفيات ، ليصطادوا بما السُّذَج و البسطاء و ليتّخذوا منها في نفس الوقت أوكاراً للتّحسُّس و حبك المؤامرات و نشر الرَّذيلة ، و لأخَّم وجدوا في هذه المؤسَّسات وسيلة من أفضل وسائل الكسب الحرام ، و أسلوباً من أخبث أساليب النَّصب و الاحتيال (٢)

### البوذيَّة

تنسب البوذيّة لرحل أصله من الهندوس قد لقّب ببوذا ، و ينتمي هذا الرّحل إلى قبيلة ساكيا الّي كان لها السّلطان على الأرض الواقعة بين مدينة بنارس و حبال الهملايا شمال نمر الكنج . و قد ولد بوذا في أوائل القرن السّادس قبل الميلاد و أطلق عليه اسم " سذهاتا " و تزّوج سذهاتا من ابنة أحد الأمراء و اسمها " ياسودهرا " و سرعان ما رزق منها بولد سمّاه راهولا . و في اللّيلة اللّي ولد فيها ولده راهولا كان القصر بموج بالبشر بمحيئ الطّفل الوليد غير أنَّ سذهاتا قد استقرّ رأيه على أن يدع حياة الرّف و النّعيم ، و أن يبدأ حياة الزّهادة و التّقشُّف لعلّه يصل إلى معرفة سرّ الكون . و حينما هجع القصر بعد المرح و الغناء ألقى سذهاتا نظرة وداع على زوجته و طفله و تسلّل من القصر ، و واصل سيره راجلاً حتى التقى براهِبين من البراهمة فصاحبهما دهراً ، لعلّه أن يعرف بواسطتهما سرّ الكون ، و حينما فشل في مقصوده منهما هجرهما و قرّر أن يسعى بنفسه لنيل المعرفة و كشف أسرار الكون ، و بدأ حياة التّرهُ شب فصار يسمّى من المناه الحين غوتاما أي : الرّاهب .

و في تجواله مال إلى شجرة في غابة أرويلا ليتناول في ظلّها طعامه بيد أنَّه أحسَّ ببعض السّعادة النَّفسيَّة تحت ظلال هذه الشَّحرة ، و بينما هو كذلك إذ هتف به هاتف من نفسه أن يجاهد نفسه هذا اليوم حتَّى يعرف سرَّ الكون .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر - ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النَّصرانيَّة و النَّبشير - ص ١٠١

و من هذا التّاريخ أطلق على هذا الرَّجل اسم "بوذا" و معناه العارف المستيقظ و العالم المتنوّر(۱) و هام على وجهه يطوف الهند واعظاً فانضم الله عدد كبير من الهندوس الّذين تململوا من كابوس البرهميّة و ضاقوا ذرعاً بقيودها ، و رآى البرهمة في تعاليم بوذا خطراً على النّظام الطّبقي في المحتمع الهندوسي ، فطاردوا البوذيّين في الهند ، ففرّوا إلى بورما و الملايو و جزر الهند الشّرقيّة و الهند الصّينيّة و الصّين و كوريا و اليابان و كان ذلك سبباً في انتشار البوذيّة في تلك البلادر٢)

# أفكار بوذا

قال بوذا لمريديه: أيها المريدون! لا تفكّروا كما يفكّر النّاس بل فكّروا هكذا: هذا ألم ، هذا مصدر الألم ، هذا إعدام الألم ، هذا سبيل إعدام الألم. وكان بوذا يقول: إنَّ خلاص الإنسان متوقِّف عليه لا على الإله ، و يرى أنَّ الإنسان صانع مصير نفسه. ثمَّ صار بوذا يحارب معتقدي الألوهيَّة ، فقد وقف في إحدى خطبه يسخر ممَّن يقول بوجود الإله ، و جاء في خطبته هذه: إنَّ المشائخ الَّذين يتكلمون عن الله لم يروه وجها بوجه ، فهم كالعاشق الَّذي يذوب كمداً و هو لا يعرف من هي حبيبته ، أو كالَّذي يبني السُّلَم و هو لا يدري أين يوجد القصر (٣)

### البوذيَّة بعد بوذا

البوذيَّة تطوَّرت بعد بوذا فدخلتها مسائل الألوهيَّة ، و أصبح بوذا نفسه معبوداً كآلهة الهندوس ، و أحذت البوذيَّة تبتعد عن مذهب بوذا كلَّما بعد بها الزَّمن أو الوطن ، و قد انقسمت البوذيَّة إلى قسمين : البوذيَّة القديمة ، و البوذيَّة الجديدة ، فالبوذيَّة القديمة هي الَّتي آثر أصحابما أن لا يبتعدوا عن آراء بوذا نفسه مهماكانت الظُّروف ، أمَّا الجديدة فقد دخلتها الأفكار الجديدة و أقرَّت الإلهيَّة ، و قد تشعَّبت البوذيَّة الجديدة بسبب الحضارات الَّتي وفدت هذه البوذيَّة إليها في أقطارها . فشعبة من هذه الشُّعوب تعتقد بوحدانيَّة الله ، و أنَّ الله أوجد العالم و أسباب بقائه ، ثمَّ تركه مكتفياً بهذه الأسباب ، و شعبة ترى أنَّ الله يُفرغ الكمالات الإنسانيَّة في كلِّ محل إنسان يتحرَّد لعبادته و يبتعد عن إرضاء الشَّهوات الجيوانيَّة ، و هذا الإنسان يحلُّ محلَّ

<sup>(</sup>١) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة – ص ٧٠ ـ ٧٧

<sup>(</sup>٢) صفحات من حاضر العالم الإسلامي - ص ١٨ ، ١٩

<sup>(</sup>٣) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة - ص ٧٤ ، ٧٥

الإله في إظهار الرِّضا عن بعض النَّاس أو الغضب عليهم تبعاً لأعمالهم ، و شعبة تدَّعي أنَّ الله يحلُّ في أيِّ صورة يختارها من صور أفراد الإنسان ليكملها و يطهِّرها ، و بعضهم يدَّعي أنَّ بوذا ابن الله و أنَّه جاء ليخلِّص البشر و ينقذهم من الخطايا و يلقِّبون أمَّ بوذا بأغَّا والدة الآلهة ، و أمَّا البوذيُّون الصِّينيُّون فقد جعلوا آلهة البوذيَّة ثلاثة و ثلاثين إلهاً على الطِّريقة الَّتي كانوا عليها قبل البوذيَّة (١)

### الهندوسيَّة

وهي دين الهنود القدماء ، و ترجع إلى عهد قديم ، وهي مجموعة من الأفكار الَّتي تمَّت على مرِّ السِّنين ، و ليس لها تعاليم ثابتة مكتوبة ، وهي تؤمن بآلهة متعدِّدة ، و أهمّها برهما الجدُّ الأكبر لباقي الآلهة ، وهو الَّذي خلق العالم - في زعمهم - و اتَّحد به ، ثُمَّ شيفا (الواقي) وفيشنو (الهادم) والشَّالوث المكوَّن من هذه الثَّلاثة هو محور الهندوسيَّة في الوقت الحاضر ، وقد جاءت البرهميَّة منبثقة من الهندوسيَّة في القرن الثَّامن قبل الميلاد وفي إطارها القديم ، وأهم عقائدها تناسخ الأرواح والتَّحسُّد والتَّفليث ووحدة الوجود ، وتقرِّر الهندوسيَّة والبرهميَّة نظام الطَّبقات ، فالبراهمة هم الطَّبقة الممتازة ، ولهم وحدهم حقُّ إقامة الشَّعائر ، وهي شعائر معقَّدة لا يعرفها غيرهم .

أمَّا المنبوذون فيعتقد بنجاستهم و أخَّم عصاة . و البراهمة هم الَّذين وضعوا نظام الطَّبقات ، و خصُّوا أنفسهم بكثير من الامتيازات فجعلوا البراهمة سادة وغيرهم عبيداً و جعلوا هذا التَّقسيم أبديًّا لا سبيل إلى إزالته ، و يقدِّس الهنادك البقرة إلى درجة العبادة و لا يستطيع الهندوسي أن يستفيد منها إلاَّ اللَّبن و الرَّوث و البول ، و يرون أخَّا أمُّ الإنسان ، كما يقدِّسون نحر الغانج ، فيحجُّون إليه من أقاصى الهند و يغتسلون فيه و يعتقدون أنَّه يطهِّرهم من الذُّنوب ، و هم يحرِّقون جثث موتاهم ، و يلقون رمادها في هذا النَّهر .

و قد تخلَّت الهندوسيَّة حديثاً عن بعض تعاليمها أو بدَّلتها فتركت عادة إحراق الزَّوجة في جنازة زوجها ، و ألفت نظام المنبوذين ، و تواجه الهندوسيَّة و ربيبتها البرهميَّة الحياة في تشاؤم ، و ترى

<sup>(</sup>١) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة – ص ٧٥ ، ٧٦

أنّه لا سبيل إلى السّعادة في هذا العالم، و أنّ مسرّات الحياة ليست إلاّ خداعاً و أوهاماً، و لا خير في الجسد لأنّه محلُّ العاهات و كان لهذه الدِّيانة أثرها السّلبي السّيئ في أتباعها، بما فرضت عليهم من عزلة عن الحياة و حرمان من طيّباتها و متعها و تعذيب للنّفس و الجلوس تحت الشّمس المحرقة و من طبقيَّة بشعة فيها الإذلال و العبوديَّة و من امتهان للعقل بقبول الخرافات و الأوهام و الأساطير، و لا تزال هذه الدِّيانة منتشرة في مقاطعات الهند، و يشكّل أتباعها أغلبيَّة السُّكَّان، و كتابهم المقدَّس يسمَّى الويدا، و هذا الكتاب لا يعرف له واضع معين، و هو عبارة عن أربعة كتب: ١. الرِّيج ويدا. ٢. ياجور ويدا. ٣. ساما ويدا. ٤. آثار ويدا. (١)

العلمانيَّة الَّتي تعنى عند الأوربِّيِّين ترك الدِّين ، فأصل الكلمة اللاَّتيني (secular) يعني لاديني ، و لكن مترجميها إلى العربيَّة حاولوا إخفاء حقيقتها حتَّى لا تصدم حسَّ المسلم الَّذي يكرم العلم و يكره الكفر و الإلحاد (٢)

و أولى الترجمات بالعلمانيَّة أن نسمِّيها "اللاَّدينيَّة "و على ذلك فالعلمانيَّة في الاصطلاح هي ذلك اللَّفظ الخادع الَّذي استخدم بدلاً من عبارة اللاَّدينيَّة ، و الَّتي تعتبر أصل الحركة الَّتي ظهرت في أوربَّا في القرن التَّاسع عشر الميلادي لتعبِّر عن وجهة نظر المنكرين لوجود الله أو الَّذين يفصِّلون بين وجود الله و تأثيره في الحياة ، فعلى فرض أنَّ الحركة لم تنكر الدِّين من أساسه ، و إنَّا تعزله عن المحتمع و تدع الفرد يباشر عبادته في نطاق حياته الفرديَّة ، فإنَّ فكرة بهذه الصُّورة فكرة لا دينيَّة و المحتمع الَّذي يتبنَّاها مجتمع لادينيٌّ ، لأنَّ المحتمع الَّذي يلجأ إلى التَّخلُّص من الدِّين بعزله عن تيَّار الحياة و حركتها و حبسه داخل حدران الكنيسة إنَّا هو مجتمع لا دينيٌّ و إن ادَّعي غير ذلك ، و لذلك فإنَّ قبول العلمانيَّة في أي مجتمع مسلم معناه الإلحاد و المروق من الإسلام و ردَّة صريحة عن دين الله الَّذي رضيه لها ٣)

<sup>(</sup>١) صفحات من حاضر العالم الإسلامي - ص ١٧ ، ١٨ . و لينظر الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة -ص ٥٨ ــ ٦٣ . و قضايا هامَّة في حاضر العالم الإسلامي - ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) قضايا هامَّة في حاضر العالم الإسلامي- ص ٤٩،٠٥

<sup>(</sup>٣) الاتُّحاهات الفكريَّة المعاصرة و موقف الإسلام منها - ص ٩١ \_ ٩٣

### تطبيق العلمانيَّة في بلاد الإسلام

أَوَّلاً: تركيا: كان أوَّل من جاهر بالعلمانيَّة كنظام دولة نظريًّا و تطبيقاً هو كمال أتاتورك مؤسِّس تركيا الحديثة الَّذي ألغى الخلافة الإسلاميَّة من تركيا و سلخها من الإسلام، و استبدل بالدُّستور العثماني القائم على الإسلام دستوراً مدنيًّا بحتاً. و لقد كانت تركيا مجبرة في قبولها العلمانيَّة تحت وطأة الإنجليز الَّذين استغلُّوا ضعف الدَّولة و هـزيمتها في الحرب العالميَّة الأولى ١٩١٨ م ١٩١٨.

و قال وزير خارجيَّة بريطانيا يومئذ " كرزون " بأخَّم لا يستطيعون أن يدعو تركيا مستقلَّة حتَّى لا يجتمع المسلمون حولها مرَّة أخرى ، و عندئذ طمأنهم " مصطفى كمال " بأنَّ استقلال تركيا لن يكون خطراً عليهم فى المستقبل فأملى الإنجليز شروطهم المعروفة بشروط " كرزون " الأربعة و هى :

١. أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام . ٢ . أن تلغي الخلافة .٣ . أن تتعهّد بإخماد كلِّ حركة يقوم كما أنصار الخلافة . ٤ . أن تختار لنفسها دستوراً مدنيًّا بدلاً من الدُّستور العثماني المستمدِّ من أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة و القائم على حدودها (١)

ثانياً: تونس: يقول المستشرق الفرنسي "هانوتو "مشيراً إلى نجاح فرنسا في فصل السُّلطة الدِّينيَّة عن السُّلطة السِّياسيَّة في تونس أغَّا قد استطاعت أن تحقِّق هذا الانقلاب العظيم بلباقة و حذق دون أن تثير ضحيحاً أو تذمُّراً، فتوطَّدت دعائم السُّلطة المدنيَّة من غير أن يلحق بالدَّين مساس، و تسرَّبت الأفكار الأوربيّة بين السُّكَّان بدون أن يتألمَّ منها إيمان المحمَّدي. أي المسلم، و بذلك انفصل الحبل بين هذا البلد و البلاد الإسلاميَّة الأخرى الشَّديدة الاتصال بعض (٢)

ثالثاً: مصر: و ما جرى في تونس جرى في كثير من إحوانها .... ففي مصر ينقسم النّظام التّعليمي إلى نوعين:

<sup>(</sup>١) الاتُّجاهات الفكريَّة المعاصرة و موقف الإسلام منها - ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - ص ١٠١، ١٠٢

١ ديني : و هو الَّذي يهتمُّ بالدِّراسة الدِّينيَّة الَّتي تعتمد على الأصول الإسلاميَّة ، و يمثِّل هذا الاتِّجاه الأزهر و ما يتبعه من معاهد .

٢ . مدني : \_ أو إن شئت قلت : علماني \_ لا يهتمُّ بالدِّين و ثقافته ، و تكاد تكون مناهج الدِّراسة فيه خالية من الثَّقافة الإسلاميَّة ، و يمثِّل هذا الاتِّجاه الجامعات المدنيَّة و المدارس الَّتي تتَبع وزارة التَّربية و التَّعليم .

و في مجال التَّشريع تنحصر دائرته فيما يسمَّى بـ " قانون الأحوال الشَّخصيَّة " و ما عـدا ذلك تحول إلى قوانين مدنيَّة يعتمد على نظم الغرب و سياسته خاصَّة القانون الفرنسي .

و بهذا الكيد السّافر وقعت الأمّة في انفصاليّة في التّشريع بين ما سمّي بالقضاء الأهلي تماماً كما حدث في جانب التّعليم . و في بحال التّربية و التّوجيه و الإعلام ساد مفهوم الغرب المسيحي للدّين و هو أنّه بحرّد علاقة بين المرء و ربّه كما شاعت بين النّاس كلمات حول هذا المفهوم مثل " الدّين لله و الوطن للحميع " هكذا أخذت السّياسة الغربيّة العلمانيّة توطّد أركانها في البلاد (۱) رابعاً : الهند : يقول الأستاد أبو الأعلى المودودي : إنَّ أوَّل قطر بدأ فيه إلغاء الشّريعة الإسلاميّة هو الهند ، و كانت هذه الشّريعة هي قانون الدَّولة العام في الهند ، حتى أن قام فيها الحكم الإنجليزي ، فكانت يد السّارق تقطع إلى ١٧٩١ م ، و لكنَّ الإنجليز أخذوا بعد ذلك يلغون القانون الإسلامي آناً بعد آن ، و يستبدلون به القوانين الوضعيَّة حتى تمَّ إلغاؤها في أواسط القرن التّاسع عشر ، و لم يبق منه تحت النّفاذ إلاً ما يتعلّق بمسائل النّكاح و الطّلاق و غيرهما على اعتباره قانون المسلمين لأحوالهم الشّخصيّة ، ثمَّ على منوال الحكومة الإنجليزيّة في الهند نسجت الأقطار الّتي كانت حكومات المسلمين أنفسهم قائمة فيها فصاغت جميع ولايات الهند المسلمة قوانينها العامّة شيئاً فشيئاً حسب قالب القانون الجاري في الهند البريطانية و ضيّقت نظاق الشّريعة إلى قانون المسلمين لأحوالهم الشّخصيّة (۲)

و تتلخُّص دسائس العلمانيَّة بالنِّسبة إلى التَّعليم فيما يلي :

<sup>(</sup>١) الاتِّجاهات الفكريَّة المعاصرة و موقف الإسلام منها – ص ١٠٢ ، ١٠٣

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - ص ١٠٤

١ . القضاء على التَّعليم الدِّيني .

أ. التَّطويق من الخارج . الازدراء بالتَّعليم الدِّيني . ازدراء معلِّميه و طلاَّبه. قفل الوظائف اللاَّمعة في وجه خرِّيجيه . خفض رواتبهم . ب . التَّطوير من الدَّاخل : النَّتائج . تقليص التَّعليم الدِّيني . ازدياد التَّعليم العلماني

٢ . نشر التَّعليم العلماني . اهتمام الدَّولة به . الابتعاث . المدارس الأجنبيَّة .. الاختلاط (١)

الفصل الرَّابع: احتراز الدَّاعية عن سلبيات بعض الدُّعاة و اجتنابه معوِّقات الدَّعوة في نجاحها

إنَّ بعضاً من الدُّعاة يتعاطى في سبيل الدَّعوة بما يخالف طريق دعوة الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم و الصَّحابة رضي الله عنهم و السَّلف الصَّالح ، فيفسد بإزاء الإصلاح و يفرِّق بين النَّاس و يشتِّتهم بدل أن يوحِّدهم و يجمعهم . فسلبيَّاته أكثر من إيجابيَّاته ، بل لا تنجح دعوته مطلقاً ، و ذلك بعدَّة وجوه :

منها: الأسلوب القاسي و التَّشديد و التَّعنيت فوق الحدِّ، و عدم الرِّفق بالمدعوييِّن و تجهيلهم ، بل تكفيرهم ، و قد قال الله تعالى: ( وَ لَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ انْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (١) و قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم: ( بَشِّرُوْا وَ لاَ تُنَفِّرُوْا ) (٢) و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابيُّ فبال في المسجد فتناوله النَّاس ، فقال لهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه و سلَّم: ( دَعُوهُ وَ هَرِيْقُواْ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِّنْ مَّاءٍ فَقَال لهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه و سلَّم: ( دَعُوهُ وَ هَرِيْقُواْ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِّنْ مَّاءٍ فَالِي الله عليه و سلَّم من التَّكفير ( مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ ) (٤) و قد حذَّر رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم من التَّكفير ( مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْخِيْرَ كُلَّهُ ) (٤) و قد حذَّر رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم من التَّكفير إلاَّ إذا ظهر موجبه ، و أمر بحفظ اللِّسان ، فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ( أَيُّمَا الْمِرَئِ قَال لاَّحِيْهِ ) (٥) و قلَّم بَاءَ بِمَا أَحَدُهُمَا ، إنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَ إلاَّ رَجَعَتْ إلَيْهِ ) (٥)

و قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهْ ) (٦) و قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ( سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ ) (٧)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٥٩

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ماكان النَّبيُّ صلَّى الله عليه و سلَّم يتخوِّهم بالموعظة و العلم كي لا ينفروا - ج١ - ص ٢٤ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب ترك النَّبيِّ صلَّى الله عليه و سلَّم و النَّاس الأعرابيُّ حتَّى فرغ من بوله في المسجد - ج١- ص ٥٢ عن أنس بن مالك رضى الله عنه

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود - باب في الرَّفق - ج٤ - ص ٢٥٥ عن أنس بن مالك رضي الله عنه

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم-كتاب الإيمان - ج٢- ص ٤٩ . مسند أحمد - ٢/ ١٨ ، ٤٤ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

 <sup>(</sup>٦) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب من سلم المسلمون من لسانه و يده - ج١- ص ١١ عن عبد الله بن عمرو
 رضى الله عنهما

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري- كتاب الأدب- باب ما ينهي عن السِّباب و اللَّعن - ج٤ - ص ٥٧ عن ابن مسعود رضي الله عنه

و منها: الخوض في دقائق علم الكلام كخلق الأفعال و رؤية الباري يوم القيامة مخافة احتلال يتطرّق إلى عقائد العامّة يصعب عليهم الخلاص منه ، بل الصّواب لهم الاقتصار في أمر العقائد و واحب الإسلام على أن يملأ قلويمم بالتّصديق الجازم بكلّ ما حاء به رسول الله صلوات الله و سلامه عليه و قبوله ، و الإذعان له ، تصديقاً سليماً من كلّ شكّ بالمقدار الّذي نطق به الكتاب و صحّت به الشنّة ، و لا يتعيّن على من حصل له هذا تعلّم أدلّة المتكلّمين. هذا ما أجمع عليه السنّلف و المحقّقون من العلماء. فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم لم يطالب أحداً سوى ما ذكرنا ، و كذا الخلفاء الرّاشدون و من سواهم من الصّحابة ، فمن بعدهم من الصّدر الأوّل. نعم! لو تشكّك النّاس في شيئ من أصول العقائد ممّا لا بدّ من اعتقاده و لم يزل شكّه إلا بتعليم دليل وحب تعلّم ذلك لإزالة الشّك (١)

و منها : إثارة الخلافات الفروعيَّة :

يقول محمَّد الغزالي : أمَّا فقهاء الفروع فقد زادوا الطِّين بلَّة ، و زهوا أوقات النَّاس بصور من الأحكام تكتنفها التَّهاويل المزعجة مع أهًا لا تستحقُّ لا هذا الجهد و لا هذا الوقت ، ثمَّ أعلنوا حروباً غير شريفة على من يخالفهم في تلك الأحكام الجزئيَّة . روى ابن الجوزي عن الشَّيخ ابن عقيل قال : رأيت النَّاس لا يعصمهم من الظُّلم إلاَّ العجز ، و لا أقول : العوام بل العلماء . كانت أيدى بعض الحنابلة مبسوطة في أيَّام ابن يوسف - الحاكم السَّابق - فكانوا يتسلَّطون بالبغي على أصحاب الشَّافعي في الفروع - الَّتي يخالفونهم فيها - حتى لا يمكنوهم من الجهر بالقنوت و هي مسئلة اجتهاديَّة ، يعني لا حرج في الاختلاف فيها ، فلمَّا جاءت أيَّام النَّظام ومات ابن يوسف و زالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشَّافعي استطالة السَّلاطين الظَّلمة فاستعدوا عليهم و آذوا عامَّتهم بالسِّعايات و الفقهاء بالنَّبذ و الاتمَّام بالتَّحسيم . قال ابن عقيل : فتدبَرَّت أمر الفريقين فإذا هم لم تعمل فيهم آداب العلم ، و هل هذه إلاَّ أفعال العسكر ؟ يصولون في دولتهم و يلزمون المساحد في بطالتهم . و ذكر ابن الجوزي عن أبي النَّص القشيري الواعظ بالنَّظاميَّة أنَّه كان يذمُّ الحنابلة و ينسبهم إلى التَّحسيم ، فرموه بالحجارة حتى القشيري الواعظ بالنَّظاميَّة أنَّه كان يذمُّ الحنابلة و ينسبهم إلى التَّحسيم ، فرموه بالحجارة حتى القشيري الواعظ بالنَّظاميَّة أنَّه كان يذمُّ الحنابلة و ينسبهم إلى التَّحسيم ، فرموه بالحجارة حتى

<sup>(</sup>١) هداية المرشدين- ص ١٢٢ ، ١٢٣

وصلت إلى حاجب الباب ، و تقاتل القوم مرَّة بسببه حتَّى وقع بينهم قتلى و جرحى و حرق و نحب إلى أن أرسل الخليفة من أخمد الفتنة . يحدث هذا التَّمزُّق في الأمَّة الإسلاميَّة ، و العالم الصَّليبي يحترق شوقاً إلى ضرب الإسلام في عقر داره و محو أعيانه و آثاره ، و كانت عقبى الشِّقاق و عوج الصُّفوف و اضطراب الحكم و حبُّ الرِّياسة أن اقتحم الصَّليبيُّون و التَّتار حدود الأمَّة المختلَّة (١).

يقول ابن القيّم رحمه الله : و من تلك الوجوه : عدم تزكية النّفس عن رذائلها و تحليتها عن الخصال السَّيِّئة بالجملة ، و إخًا من أهم اسس التَّربية و أجلِّ عناصرها ، و قد جعلها الله سبحانه و تعالى إحدى مهام الرَّسول صلَّى الله عليه و سلَّم في قوله : ( لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَاتُواْ مِنْ قَبْلُ لَهِيْ صَلالٍ مُّبِيْنِ ) (٢) . و حكم سبحانه بالفلاح لمن زكَّى نفسه و بالخيبة لمن لم يَزكها و لكنَّه دسَّاها فقال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) (٣) . و من مُمَّ لم يَزكها و لكنَّه دسَّاها فقال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا \* وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) (٣) . و من مُمَّ النِّي أرى أَنَّ من أهم واجبات الدُّعاة اليوم عنايتهم بتزكية نفوسهم و تطهير بواطنهم ، و أَنَّ إِغْفالهم هذا الأمر إغفال لواجب عظيم و جناية على أنفسهم ، ثمَّ على الدَّعوة نفسها . فقد نفوسهم ، فكان الحقد و الحسد و البغضاء و الإعجاب بالنَّفس و الاغترار بالعمل غير مزكِّين لنفوسهم ، فكان الحقد و الحسد و البغضاء و الإعجاب بالنَّفس و الآغترار بالعمل عير مزكِّين التَّعَرُقُ و التَّشَتُّت و التَّنازع مَا أَثَر على الدَّعوة تأثيراً سيَّناً . و لقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول في خطبة الحاجة : ( الحُمْدُ للهِ خُمَدُهُ و نَسْتَهِيْنُهُ و نَسْتَغْفِرُهُ ، و نَسْتَغْفِرُهُ ، و نَعُودُ بالله مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَ سَيَّعَاتِ أَعْمَالِنَا ....... ) ﴿ وَكَانَ مَن تعليم النَّبِيُّ صلَّى الله عليه باللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّمَا أَسْمَ : ( قُلْ : اللَّهُ مَا يَ قِيْ شَرَّ نَفْسِيْ وَ اعْرَمْ في المَّا أسلم : ( قُلْ : اللَّهُ مَا يَ قِيْ شَرَّ نَفْسِيْ وَ اعْرَمْ في عَلَى أَرْشَادِ و سَلَّم لحصين بن عبيد لَمَّا أَسْمَ : ( قُلْ : اللَّهُ مَا يَ قَبْعُ شَرَّ نَفْسِيْ وَ اعْرَمْ في عَلَى أَرْشَادِ و سَلَّم المَّهُ عَلَى أَرْشَادٍ و المَّه عليه اللهُ عَلَى أَنْسُلُومُ الْفَالُومُ الْفَالُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّعُونُ اللهُ عَلَى أَنْسُلُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّع عَلَى اللهُ عَلَى المَّع ال

<sup>(</sup>١) هموم داعية - ص ٥٥ ، ٤٦

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٦٤

<sup>(</sup>٣) سورة الشَّمس ، الآية رقم ٩ ، ١٠

<sup>(</sup>٤) أخرجـه أبوداود في سننه - كتـاب النّـكاح - باب في خطبة النّـكاح - ج٢- ص ٢٣٨ ، ٢٣٩ . و التَّرمذي في نفس الكتاب و البـاب - ج٣- ص ٤٠٤ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

أَمْرِيْ ) (١) قال رحمه الله : " و قد اتَّفق السَّالكون إلى الله عزّ و حلّ على اختلاف طرقهم و تباين سلوكهم على أنّ النّفس قاطعة بين القلب و بين الوصل إلى الرّبّ ، و أنّه لا يُدخل عليه سبحانه ، و لا يوصل إليه إلا بعد إماتتها و تركها بمخالفتها و الظّفر بها ، فإنّ النّاس على قسمين : قسم ظفرت به نفسه فملكته و أهلكته و صار طوعاً لها منقادة لأوامرهم . قال بعض العارفين : انتهى سرُّ الطّالبين إلى الظّفر بأنفسهم ، فمن ظفر بنفسه أفلح و أنجح ، و من ظفرت به نفسه خسر و هلك ، قال تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنّ الجُنّةَ هِيَ الْمَاوَى \* وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَ نَهَى النّفْسَ عَنِ الْمُوَى \* فَإِنّ الجُنّةَ هِيَ الْمَاوَى \* وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَ نَهَى النّفْسَ عَنِ الْمُوَى \* فَإِنّ الجُنّةَ هِيَ الْمَاوَى )" (٢)

و على هذا فإنَّني أتكلَّم عن بعض مهمَّات الأمراض المهلكة ، و الأحلاق السَّيِّئة المرذولة الَّي كثر الابتلاء بما بين الدُّعاة ، وكانوا أحقَّ النَّاس باجتنابما و البعد عنها ، و هي الغضب و الحقد و الحسد و الكبر و العجب و حبُّ الجاه و الشُّهرة ، و الله الموفِّق للرَّشاد و السَّداد و العاصم من كلِّ شرِّ و فساد .

### الغضب

و الغضب كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة الّتي تطّلع على الأفئدة ، و إغّا لمستكنّة في طيّ الفؤاد استكان الجمر تحت الرَّماد ، و يستخرجها الكبر الدَّفين في قلب كلِّ جبَّار عنيد كاستخراج الحجر النَّار من الحديد (٣) و إغًا المذموم من ذلك هو الغضب المفرط و هو أن تغلب هذه الصّفة حتَّى تخرج عن سياسة العقل و الدِّين ، و لا يبقى للمرء معها بصيرة و نظر و فكرة و لا اختيار ، و المحمود هو الغضب لله تعالى و التَّابع لإشارة العقل و الدِّين ، فينبعث حيث بحب الحميَّة و ينطفئ حيث يحسن الحلم ، و من آثار الغضب المفرط و نتائجه الحقد و الحسد و إضمار السُّوء و الشَّماتة و العزم على إفشاء السِّرِ و هتك السَّر و الاستهزاء و غير لك من القبائح . و قد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهفان-ج١- ص ٧٤ . و الحديث أخرجه أحمد في مسنده- ٤/ ٤٤٤ عن عمران بن حصين رضي الله عنه

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - ج١- ص ٧٥ . و الآية من سورة النَّازعات رقم ٣٧.  $_{-}$  ٤١

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدِّين - ج٣- ص ١٧٥

رجلاً قال للنّبيّ صلّى الله عليه و سلّم: أوصني! قال: ( لاَ تَغْضَبُ) فردَّد مراراً، قال: لاَ تَغْضَبُ) (١) و عنه مرفوعاً ( لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ اللهِ عِنْ ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ( مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدُ ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللهِ ) (٣). و قد مدح الله سبحانه في كتابه الكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس، و أدرجهم في عداد المحسنين. ( الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ النَّاسِ، وَ الله يُجِبُ الْمُحْسِنِيْنَ) (١). و الدَّاعية إلى الله تعالى في رحلته الشَّاقَة الطَّويلة يحتاج إلى تحصيل هذه الصِّغة أيَّا احتياج. فإنَّه لا بدَّ و أن يصدم من النَّاس بأشياء كثيرة تميج فيه جمرة الغضب، ألا فليت ذرَّع بالحلم و الصَّبر و العفو مهما أمكن له ذلك.

### الحقد و الحسد

و الحقد من نتائج الغضب، يقول الإمام الغزالي رحمه الله:" اعلم أنَّ الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التَّشفِّي في الحال رجع إلى الباطن و احتقن فيه فصار حقداً، و معنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله، و البغضة له و النَّهار عنه، و أن يدوم ذلك و يبقى (٥) و يقول أيضاً: " و من غوائل الحقد أنَّه ينتج الحسد، و الحسد آفة الآفات و شرُّ البليَّات، و هو نوعان: أحدهما : كراهة النَّعمة و حبُّ زوالها عن المنعم عليه. و ثانيهما : عدم محبَّة زوالها و تمنيِّ مثلها، و هذا يسمَّى غبطة ، فالأوَّل حرام و الثَّاني حلال أو محمود" (٦) و الحاسد متسخِّط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض ، و ذلك إثم عظيم و معصية كبيرة ، و أيُّ معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرَّة ، و إلى هذا أشار القرآن بقوله :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب الحذر من الغضب - ج٤ - ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - نفس الإحالة

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه - كتاب الزُّهد - حديث رقم - ٤١٨٩ - ج٢- ص ١٤٠١ ، قال المنذري : رواته محتجٌّ بحم في الصَّحيح ، انظر التَّرغيب و التَّرهيب - ج٣- ص ٤٩٤

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٣٤

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدِّين - ج٣- ص ١٩٢

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدِّين - ج٣- ص ٢٠١

( إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ، وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّكَةٌ يَّفْرَخُوْا كِمَا ) (١)

و هذا الفرح شماتة و الحسد و الشَّماتة يتلازمان ، و قال تعالى في معرض الإنكار و التَّقريع: ( أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) و في الحديث ( لاَ يَجْتَمِعُ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ الْإِيْمَانُ وَ الحُسَدُ ) (٣) و قال عليه الصَّلاة و السَّلام : ( إِيَّاكُمْ وَ الحُسَدَ ، فَإِنَّ الحُسَدَ يَأْكُلُ النَّاسُ بِغَيْرٍ مَا الحُسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّالُ النَّاسُ بِغَيْرٍ مَا الحُسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّالُ الحُطَبَ ) (١) و قال صلَّى الله عليه و سلَّم : ( وَبَّ إِلَيْكُمْ وَاءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ : الحُسَدُ لَمْ يَتَحَاسَدُوْا ) (٥) و قال صلَّى الله عليه و سلَّم : ( وَبَّ إِلَيْكُمْ وَاءُ اللهَمِ قَبْلَكُمْ : الحُسَدُ وَ الْبَعْضَاءُ ، وَ الْبَعْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ ، أَمَا إِنِيْ لاَ أَقُوْلُ : غَلِقُ الشَّعْرَ ، وَ لَكِنْ غَلِقُ الدِّيْنَ ) (٢) قال الجاحظ :" الحسد – أبقاك الله – داء ينهك الجسد ، علاجه عسير و صاحبه ضجر و هو قال الجاحظ :" الحسد – أبقاك الله \_ داء ينهك الجسد ، علاجه عسير و صاحبه ضجر و هو صلَّى الله عليه وسلَّم : ( وَبَّ إِلَيْكُمْ وَاءُ الأَمْمِ قَبْلَكُمْ : الحُسَدُ وَ الْبَعْضَاءُ ) الحسد عقيد الكفر ، و حليف الباطل و ضدُّ الحقّ ، منه تتولَّد العداوة ، و هو سبب كلِّ قطيعة و مفرِّق كلِّ جماعة ، و قاطع كلِّ رحم من الأقرباء ، و محدث التَّفرُق بين القرناء ، و ملقّح الشَّرِّ بين الحلفاء " (٧) الكبر و العجب

قال جمال الدِّين أحمد القاسمي : " اعلم ! أنَّ الكبر ينقسم إلى باطن و ظاهر ، فالباطن هو خلق

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، من الآية رقم ١٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة النِّساء ، من الآية رقم ٤٥

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبَّان في صحيحه -كتاب السِّير-كر نفي اجتماع الغبار في سبيل الله و فيح جهنَّم في حوف مسلم-حديث رقم- ٢٠٦٦- ج٠١- ص ٤٦٦ عن أبي هريرة رضى الله عنه

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه -كتاب الأدب - باب في الحسد - حديث رقم - ٤٩٠٣ - ج٥- ص ٢٠٥ و سكت عنه عن أبي هريرة رضى الله عنه

<sup>(</sup>٥) رواه الطَّبراني في معجمه الكبير- ضمرة بن ثعلبة - برقم١٥٧- ج٨- ص ٣٠٩ . قال الهيثمي : و رجاله ثقات-مجمع الزَّوائد-كتاب الأدب - باب ما جاء في الحسد و الظَّنِّ - برقم ١٣٠٤٥- ج٨- ص٩٦

<sup>(</sup>٦) مسند البزَّار- يعيش بن الوليد مولى ابن الزُّبير عنه – برقم٢٢٣٦- ج٦- ص ١٩٢. السُّنن الكبرى للبيهقي كتاب الشَّهـادات - باب شهادة أهل العصبيَّة - برقم ٢١٥٩٦- ج ١٠- ص ٢٣١ عن الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه . قال المنذري : رواه البزَّار بإسناد جيِّد و البيهقي و غيرهما - انظر التَّرغيب و التَّرهيب - ج٣- ص ٥٤٨

<sup>(</sup>٧) نقلاً عن هامش التِّرغيب و التَّرهيب - ج٣- ص ٥٥٦

في النّفس، و الظّاهر هو أعمال تصدر من الجوارح، و تلك الأعمال أكثر من أن تحصى، و آفته عظيمة و غائلته هائلة، وكيف لا تعظم آفته ؟ و قد قال صلَّى الله عليه و سلَّم: (لاَ يَدْخُلُ الجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) و إنَّما صار حجاباً دون الجنّة لأنَّه يحول بين العبد و بين أحلاق المؤمنين كلّها، و تلك الأخلاق هي أبواب الجنّة، و الكبر و عزَّة النّفس يغلق تلك الأبواب كلَّها، لأنَّ المتكبِّر لا يقدر على أن يحبَّ للمؤمنين ما يحبُّ لنفسه، ولا يقدر على التَّواضع و هو راس أخلاق المتقين، و لا يقدر على ترك الحقد، و لا يقدر أن يدوم على الصّدة، و لا يقدر على ترك الحقد، و لا يقدر على ترك الحسد و لا يقدر على النّصح اللّطيف و لا يقدر على قبول النّصح، و لا يسلم من على ترك الحسد و لا يقدر على النّصح اللّطيف و لا يقدر على قبول النّصح، و لا يسلم من الإزراء بالنّاس و من اغتيابهم، و بالجملة فما من خلق ذميم إلا و صاحب العزّ و الكبر مضطرٌ اليه ليحفظ به عزّه، و ما من خلق محمود إلا و هو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزُه، فمن الله يدخل الجنّة من في قلبه مثقال حبّة منه ... (١)

و شيئ يحوي هذه الآفات كلَّها و غيرها جدير بالذَّمِّ و التَّحذير . و قد وردت في ذمِّه و مدح التَّواضع أخبار كثيرة ، منها قوله صلَّى الله عليه و سلَّم : (قَال اللهُ تَعَالَى : الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ ، وَ الْعَظْمَةُ إِزَارِيْ ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِداً مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ ) (٢) و قوله عليه الصَّلاة و السَّلام : ( أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُّسْتَكْبِرٍ ) (٣) و قوله عليه الصَّلاة و السَّلام : ( لاَ يَدْخُلُ الجُنَّةُ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَوَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ) و في آخر الحديث ( وَ الْكِبْرُ بَطَرُ الحُقِّ ( لاَ يَدْخُلُ الجُنَّةُ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَوَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ) و في آخر الحديث ( وَ الْكِبْرُ بَطَرُ الحُقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ ) (٤) . و في الحديث ( بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِيْ فِيْ خُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلُ رَأْسَهُ ، وَعَمْ اللهُ بِهِ ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (٥) . و قال صلَّى يَغْتَالُ فِيْ مِشْيَتِهِ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (٥) . و قال صلَّى

<sup>(</sup>١) موعظة المؤمنين - ص ٣٦٥

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في سننه - كتاب الزُّهد - حديث رقم - ٤١٧٤ - ج٢ - ص ١٣٩٧ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما (٣) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب الكبر - ج٤ - ص ٦١ ، و مسلم في صحيحه - كتاب الجنَّة -

ج١٧ – ص ١٨٧ – عن حارثة بن وهب رضي الله عنه

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - ج٢- ص ٨٩ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه - كتاب اللِّباس- باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء- ج٤ - ص ٢٤عن أبي هريرة رضي الله عنه

الله عليه و سلَّم: ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ ، وَ مَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزَّا ، وَ مَا تَوَاضَعَ اللهُ عَليه و سلَّم: ( إِنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ) (١) و قال عليه الصَّلاة و السَّلام: ( إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَشْخِرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ) (٢) لاَ يَشْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَ لاَ يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ) (٢)

و العُجب كذلك مذموم في كتاب الله و سنّة رسوله صلّى الله عليه و سلّم ، قال الله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعاً ، وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعاً ، وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الله عليه و سلّم : و ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ ) (٣) و قال صلّى الله عليه و سلّم : ( لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ : الْعُجْبُ ) (١) . و قال عليه السّلام : ( تَلاَثُ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌ مُطَاعٌ ، وَ هَوَى مُتَبَعٌ ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ ) (٥)

و آفات العجب كثيرة ، فإنَّ العجب يدعو إلى الكبر لأنَّه أحد أسبابه ، و يدعو إلى نسيان الذُّنوب و إهمالها ، و المعجب يغترُّ بنفسه و برأيه و يأمن مكر الله و عذابه و يظنُّ أنَّه عند الله بمكان ، و يخرجه العجب إلى أن يُتني على نفسه ، و يحمدها و يزكِّيبها ، و يمنعه العجب من الاستفادة و الاستشارة و السُّؤال ، فيستبدُّ بنفسه و برأيه ، و لا يسمع نصح ناصح و لا وعظ واعظ ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال و يصرُّ على خطئه . إلى غير ذلك من الآفات ممَّا هو مفصَّل في إحياء الغزالي رحمه الله (١)

## حبُّ الجاه و الشُّهرة

و هـذا مدخل عظيم من مداخل الشَّيطان إلى القـلوب ، فإنَّ من يغلب على قلبـه حبُّ الجـاه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه - كتاب البرِّ - ج١٦- ص ١٤١ عن أبي هريرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الجنَّة - ج١٧- ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة التَّوبة ، الآية رقم ٢٥

 <sup>(</sup>٤) مسند البزّار - من حديث ثابت عن أنس- برقم٦٩٣٦-ج١٣٠ - ص ٣٢٦. قال المنذري : رواه البزّار بإسناد جيّد .
 انظر التّرغيب و التّرهيب - ج٣- ص ٧١٥

<sup>(</sup>٥) رواه الطَّبراني و البزَّار و غيرهما من حديث أنس رضي الله عنه - المعجم الأوسط - من اسمه محمَّد- برقم ٥٤٥٠-ج٤- ص ١٢٩. مسند البزَّار- برقم ٧٢٩٣- قال الدَّهبي : الفضل بن بكر عن قتادة لايعرف و حديثه منكر- انظر ميزان الاعتدال – ج٣- ص ٣٩٤- رقم التَّرجمة ٢٧١٥

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدِّين - ج٣ - ص ٣٨٩ ، ٣٩٠

و الشّهرة يصير مقصوراً على مراعاة الخلق ، مشغوفاً بالتّودُّد إليهم و المراآة الأجلهم ، و لا يزال في أقواله و أفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم ، و ذلك بذر النّفاق و أصَّل الفساد و يجرُّ ذلك لا محالة إلى التَّساهل في العبادات و المراآة بها ، و إلى اقتحام المحظورات للتَّوصُّل إلى اقتناص القلوب . و كلُّ من طلب المنزلة في قلوب النَّاس يضطرُّ إلى النّفاق معهم و إلى التَّظاهر بخصال حميدة هو حال عنها ، و ذلك هو عين النّفاق ، فحبُّ الجاه إذن من المهلكات فيجب علاجه و إزالته عن القلب . قال سليم بن حنظلة :" بينا نحن حول أبيِّ بن كعب نمشي خلفه إذ رآه عمر ، فعلاه بالدُّرَّة فقال : انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع ؟ فقال : إنَّ هذه ذلّة للتّابع و فتنة للمتبوع " (١)

أيُّها الدُّعاة! إِنَّ واجبنا جميعاً أَنَّ نزكِّي نفوسنا و نطهِّر قلوبنا من هذه الأدواء و ما شابحها ، و أن نكون مُثُلاً فاضلة لطهارة القلب و سلامة الصَّدر و حسن الخلق ، لا حقد و لا حسد و لا غلق و لا غلق و لا تنافر . إنَّ و لا غلق و لا نغط و لا تنافر . إنَّ فشوَّ هذه الأمراض بين الدُّعاة سوف يتقلَّص من تأثيرهم في النَّاس ، بل يكون باعثاً لهم على النَّاق منهم و البغضة لهم ، ذلك أنَّ النَّاس يكرهون هذه الأشياء في كلِّ واحد من النَّاس ، فأحراهم أن يكرهوها في الدُّعاة إلى الله ، فتخسر الدَّعوة خساراً كبيراً بسب الدُّعاة أنفسهم . فلا بدَّ على الدُّعاة أن يزكُّوا أنفسهم ، و بحذا سوف يكسبون قلوب النَّاس ، و يربحون التَّواب فلا بدَّ على الدُّعاة أن يزكُّوا أنفسهم ، و بحذا سوف يكسبون قلوب النَّاس ، و يربحون التَّواب و المنزلة عند الله ، و يتقدَّمون بالدَّعوة إلى آفاق عليا من العزَّة و النَّجاح و الانتشار ، و بالله التَّوفيق .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدِّين – ج٣ – ص ٢٩٢

خاتمة في تذكير الدُّعاة بواجبهم و نصحهم للقيام بمهمَّة الدَّعوة الَّتي كلَّفهم الله بها

إخواني الدُّعاة!

لقد تحدَّثت في الصَّفحات الماضية من أهمِّ واجباتكم نحو أنفسكم ، و إنَّه لنصيحة لكم و لنفسي ، و ذكري للذَّاكرين .

إنَّ واقع المسلمين اليوم - أيها الإحوة - مؤلم مؤسف ، و الفساد المنتشر بينهم كثير و كثير ، و إنَّ الإنسانيَّة كلَّها متلهِّفة إلى فكرة قادرة على أن تحلَّ مشاكلها ، و تملأ جوانب النَّفس البشريَّة الَّتي تشكو من خواء مفزع و فراغ رهيب . و في ديننا بغيتها الَّتي تبغيها ، و ضالَّتها الَّتي تنشدها ، و إنَّ الله سبحانه قد وضعكم موضعاً يحمِّلكم مسئوليَّة ضخمة و يلزمكم عملاً جادًّا دؤوباً مخلصاً .

إِنَّ تقصيرِكم في عملكم سوف يجرُّ الدِّمار عليكم و على الإنسانيَّة كلِّها ، و إِنَّ في إمكانكم و بفضل ما آتاكم ربُّكم - إِنقاذ البشريَّة ممَّا هي واقعة فيه ، و إخراجها من الظُّلمات إلى النُّور ، و من الضِّيق إلى السَّعة . ألا فقوموا مشمِّرين عن ساعد الجدِّ ، و اعملوا بإخلاص على إصلاح ما فسد من أحوال المسلمين ، و على نشر الهداية الرَّبَّانيَّة في ربوع الأرض ، إنَّكم تستطيعون . إذا صدق العزم و خلصت النِّيَّة و أخذتم بالأسباب و مضيتم في طريقكم متوكِّلين على ربِّكم حق التَّوكُل . أن تغيِّروا مجرى التَّاريخ و تقلِّبوا مسير الزَّمان ، و تستردُّوا سالف المجد و العزَّة و الكرامة . و اعلموا أنَّكم بحاجة إلى الدَّعوة أكثر من حاجتها إليكم ، فالدَّعوة ماضية قُدُما بإذن الله ، إن لم تكن بأيديكم فبأيدي قوم غيركم يأتي بحم الله سبحانه إن تخلَيْت عنها ، و فرَّطتم فيها ( وَ إِنْ تَتَولُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُونًا أَمْثَالَكُمْ ) (١)

فإن كانت الأولى ـ و كان ظهور الدَّعوة على أيديكم و بفضل جهودكم ـ فبها و نعمت ، و طوبى لكم و حسن مآب ، و إن كانت الأحرى فماذا يكون مصيركم ؟ و بماذا تجيبون و تدافعون عن أنفسكم أمام ربِّكم حينما توقفون فتُسألون ؟ . ألا فاتَّقوا الله حقَّ تقاته ، و ارتفعوا بأنفسكم إلى المستوى المطلوب ، و ذروا ما أنتم عليه من الاختلاف و التَّنازع و التَّباغض و التَّدابر و التَّقصير و التَّفريط ، و انحضوا بطاقتكم لتكونوا في الدَّرجة الَّتي تقتضيها

<sup>(</sup>١) سورة محمَّد ، من الآية رقم ٣٨

دعوتكم ، و يتطلّبها منصبكم ، و اعملوا على التَّحلِّي بالصِّفات الَّتي تحدَّثت بما إليكم ، و تأدية الواجبات الَّتي ذكرتها لكم ، و أنتم ـ إن شاء الله ـ فاعلون ففائزون فى الدُّنيا و الآخرة ، كان الله معكم و تولاَّكم ـ و إيَّاي ـ برعايته ، و وفقَّنا الله جميعاً لما يحبَّه و يرضاه . و السَّلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

# الفهارس

و يحتوي على ثلاثة فهارس فهرس الأحاديث ، فهرس المصادر

# فهرس الآيات

| الصَّفحة      | رقم الآية | أسماء السُّور                                                                                                              |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | من سورة البقرة                                                                                                             |
| 111           | ٤٤        | <br>أَ تَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَ فَلاَ تَعْقِلُوْنَ |
| 171           | ٧٥        | أَ فَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدَكَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللهِ                        |
| ١٢١           | ٨٥        | أَ فَتُؤْمِنُوْنَ بِيعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ                         |
| ٦             | ١٣١       | إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ                                                   |
| ٤٨            | 70        | آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحِاتِ                                                                                        |
| ٨١            | 117       | بَلَى ! مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَةِ للهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ                                        |
| ١٢.           | ٧٤        | ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً                                  |
| 77            | ۲         | ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ                                                                                        |
| 171           | 1 2 7     | الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَ إِنَّ فَرِيْقاً مِّنْهُمْ           |
| ۲۸            | 107       | الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوا : إِنَّا لِلهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ                           |
| 17.           | 09        | فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ ، فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِحْزاً                     |
| 171           | ٧٩        | فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ : هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ                   |
| ٧٣            | ۸.        | لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ، قل : أَ تَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً                          |
| 17.           | 41        | وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : رَبِّ أَرِينْ كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتَى ؟ قَالَ : أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ                         |
| 171           | ٩٣        | وَ أُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ، قُلْ : بِئْسَمَا يَأْمُرَكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ                 |
| ۲۸            | 100       | وَ بَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ                                                                                                  |
| 17.           | 17        | وَ ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ بَاؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا                 |
| 171           | ۸٠        | وَ قَالُوْا : لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ، قُلْ : أَ تَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ                 |
| 171 . 11 . 77 | 111       | وَ قَالُوْا : لَنْ يَتْدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْداً أَوْ نَصَارَى ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ                   |
| ٣٨            | 777       | وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ ، إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ                |
| 171           | ٨٩        | وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ، وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ                          |
| ٦             | ١٣.       | وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ                          |
| ٦             | 127       | وَ وَصَّى هِمَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ، يَا بَنِيَّ ! إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ                         |
|               |           |                                                                                                                            |
|               |           | <b>V</b> /                                                                                                                 |

| عليه | ه ما | له | ما | عية | الدا |
|------|------|----|----|-----|------|
| -    |      | _  | _  | -   |      |

| * • **                                                                                                             |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| ن سورة آل عمران                                                                                                    |       |          |
| و الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ ٱلْإِسْلاَمُ ١٩                                                                           | ١٩    | ٣        |
| ، تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا هِمَا وَإِنْ تَصْبِرُوا ٢٠               | 17.   | 1 £ £    |
| بِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مُّعْدُوْدَاتٍ ، وَ غَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ  | 7 £   | ١٢١      |
| لْدِيْنَ اسْتَحَابُوْاِ لِلَّهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ                               | 177   | 110      |
| لْدِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ ٢٣٤               | ١٣٤   | 1 8 4    |
| مَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ انْفَضُّوْا                  | 109   | ٧٦       |
| عْ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ! تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ، الاَّ نَعْبُدَ              | ۶ ۲   | ٨١       |
| نْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ١٦٠/٧،٢١    | ۷/۱۱۰ | ۱، ۱۱۳ م |
| ىْدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُواْ : إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ                     | ١٨١   | 177      |
| دْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ         | ٤٢١   | 1 £ 1    |
| كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لاَ نَصْرَانِيًّا وَّ لَكِنْ كَانَ حَنِيْهَا مُّسْلِماً وَ مَاكَانَ ٢٧        | 77    | ٦        |
| كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ             | ٧٩    | ٥        |
| إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ، وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِمَا ٢٠                         | ١٢.   | 1 £ £    |
| لاَ تَحْنُوْا وَ لاَ تَحْزَنُوْا ، وَ أَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ٢٣٩                         | 179   | ٣٨       |
| لاَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْبَاباً ٨٠                                    | ۸.    | ٦        |
| لْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ               | ١٠٤   | ٨        |
| لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَاعْفُ عَنْهُمْ ٢٥٩                          | 109   | 1 4 9    |
| مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُتُوَدِّهِ إِلَيْك ، وَ مِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ ٧٥ | ٧٥    | 177      |
| أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لاَ تَمُوْهُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ  | 1.7   | ٧٩       |
| ن سورة النِّساء                                                                                                    |       |          |
| لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيْباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ           | 0 \   | 177      |
| ِّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ أَصْلَحُوْا وَ اعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَ أَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ ِ للهِ                     | ١٦٦   | ٥٨       |
| يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ                                                     | ०६    | 1 £ £    |
| ُ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا                         | 170   | οV       |
| اً كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ٥١                   | 01    | ٣٩       |
| لِيَكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَ مَنْ يَّلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ نَصِيْراً ٢٥                   | 07    | 177      |
|                                                                                                                    |       |          |

|     |     | الداعية ما له وما عليه                                                                                                     |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | 100 | فَبِمَا نَفْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَ قَتْلِهِمِ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ                   |
| ٣٨  | 70  | فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا                                                             |
| 177 | 171 | وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ ، وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ                              |
| ٨٢  | ٣٥  | وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَتُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا                          |
| 177 | 701 | وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيْمًا                                                          |
| 177 | 107 | وَ قَوْلِهِمْ : إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عَيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ                                         |
|     |     | من سورة المائدة                                                                                                            |
| ٦   | ٤٤  | إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ يَّحْكُمُ هِمَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ |
| 170 | ٨٢  | الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصَارَى                                                                                        |
| 177 | ٤٢  | سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ                                                                            |
| 17  | ٧٩  | كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ                                    |
| ٧   | 111 | وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحُوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْا آمَنَّا وَ اشْهَدْ                 |
| 177 | ١٨  | وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ : نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ ، قُلْ : فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ              |
| 177 | ٦٤  | وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ : يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ ، غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ ، وَ لُعْنُوْا بِمَا قَالُوْا                      |
| 70  | ١   | يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ                                                                   |
| ٨٢  | 90  | يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَ مَنْ فَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً      |
| ٨   | ٦٧  | يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ                                                       |
| 11  | ٧٨  | لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ                      |
|     |     | من سورة الأنعام                                                                                                            |
| ٨٢  | ٥٧  | إِنِ الْحُكْمُمُ إِلاَّ لِلَّهِ                                                                                            |
| 119 | ٧٩  | إِنَّى وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيْفاً                                            |
| 171 | ٨٢  | الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ ۚ لَمْ يَلْبِسُوْا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُوْنَ             |
| ٧٣  | ٥.  | قُلْ : لاَّ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ حَزَائِنُ اللهِ ، وَ لاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ                                           |
| ٥   | ٧١  | قُلْ أَ نَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُنَا وَ لاَ يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا …                   |
| 119 | ٨٦  | وَ إِسْمَاعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطاً ، وَ كُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ                           |
| ١١٩ | ۸۳  | وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَّاءُ                         |
| ١١٩ | ٨٠  | وَ حَاجَّهُ قَوْمُهُ ، قَالَ أَ ثُحَاجُّونَيٌّ فِي اللهِ وَ قَدْ هَدَانِ ، وَ لاَ أَخَافُ                                  |
|     |     |                                                                                                                            |

|         |                    | ——————————————————————————————————————                                                                               |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119     | ٨٥                 | وَ زَكْرِيًّا وَ يَحْيَى وَ عِيْسَى وَ إِلْيَاسَ ، كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ                                        |
| 119     | ٨١                 | وَ كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَ لاَ تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ                                 |
| ١١٩     | Λ٤                 | وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوْبَ ، كُلاًّ هَدَيْنَا ، وَ نُوْحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ                      |
|         |                    | من سورة الأعراف                                                                                                      |
| ٧.      | 79                 | أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرِّكُمْ                       |
| ٥       | ( في آيات مختلفة ) | أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ                                                               |
| 7       | 177                | رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ                                                      |
| ०९      | 79                 | قُلْ : أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ، وَ أَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ                                |
| ٨٢      | 47                 | قُلْ : مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ                     |
| ٨٥      | 147                | وَ مَّكَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا                                    |
| 119     | 731                | وَ وَاعَدْنَا مُوْسَى ثَلاَئِيْنَ لَيْلَةً                                                                           |
| ١٦      | 101                | يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ                          |
|         |                    | من سورة الأنفال                                                                                                      |
| ٥. ، ٣٧ | ٢                  | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ         |
| ٣٧      | ٤                  | أُوْلِئَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَهِّيمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ                   |
| 47      | ٣                  | الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ                                              |
| Γ٨      | ٤٦                 | وَ اصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ                                                                      |
| 91      | ٣٩                 | وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَ يَكُوْنَ الدِّيْنِ للهِ                                             |
|         |                    | من سورة التَّوبة                                                                                                     |
| 97      | 19                 | أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ                           |
| 98678   | 111                | إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ                  |
| ١٨      | ٤١                 | انْفِرُوْا خِفَافًا أَوْ ثِقَالاً                                                                                    |
| 94      | ١٨                 | إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَ آتَى             |
| ۹ ٤     | **                 | خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً ، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ                                                 |
| 94      | ۲.                 | الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِحِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ                  |
| 91      | 79                 | قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ |

|       | الداعية ما له وما عليه |                                                                                                                      |  |  |  |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٩٣    | 07                     | قُلْ : هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ                        |  |  |  |
| ٧٤    | ١٢٨                    | لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِ ِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ                    |  |  |  |
| 1 2 7 | 70                     | لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ              |  |  |  |
| 71    | ٦٧                     | الْمُنَافِقُوْنَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ                                |  |  |  |
| 00    | ۲۰۱                    | وَ آخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ                                                                               |  |  |  |
| ۳۷،۱٦ | ٧١                     | وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ        |  |  |  |
| 91    | ٤٠                     | وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا                                  |  |  |  |
| ۹.    | ٣٤                     | يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ |  |  |  |
| 9 8   | 71                     | يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ               |  |  |  |
| ۹.    | 44                     | يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَ اللَّهِ بَأَفْوَاهِهِمْ ، وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ        |  |  |  |
| ٤٨    | ٦١                     | يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ                                                                      |  |  |  |
|       |                        | من سورة يونس                                                                                                         |  |  |  |
| ٧     | ٩.                     | حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْل  |  |  |  |
| ٦     | ٧٢                     | فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَ أُمِرْتُ                  |  |  |  |
| ٤٨    | ۸۳                     | فَمَا آمَنَ لِمُوْسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ                                                  |  |  |  |
| ٧٣    | ٧١                     | وَ اثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَا قَوْمِ ! إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِيْ        |  |  |  |
| ٦     | Λ٤                     | وَ قَالَ مُوْسَى يَا قَوْمٍ ۚ ! إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنتُمْ مُسْلِمِيْنَ   |  |  |  |
|       |                        | من سورة هود                                                                                                          |  |  |  |
| 77    | ۲۱                     | أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ ، وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا                 |  |  |  |
| 17    | 117                    | فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ        |  |  |  |
| 77    | 10                     | مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا                    |  |  |  |
| ٧٣    | ٦١                     | وَ إِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالحِاً ، قَالَ : يَا قَوْمِ ! اعْبُدُوْا اللَّهَ ، مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ             |  |  |  |
| ٧٣    | ٥,                     | وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْداً ، قَالَ يَا قَوْمِ ! اعْبُدُوا اللهَ ، مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ             |  |  |  |
|       |                        | من سورة يوسف                                                                                                         |  |  |  |
| ٨٢    | ٤.                     | إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ                                                                                           |  |  |  |
| ٨٢    | 77                     | إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ                                                                                           |  |  |  |
|       |                        |                                                                                                                      |  |  |  |

|            |          | ——————————————————————————————————————                                                                                |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱، ۱۷، ۸۶ | ۸۰۱/ ۲ ، | قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ                               |
| ٤٨ ، ٤٧    | ١٧       | مَا أَنْتَ مِمُؤْمِنٍ لَّنَا                                                                                          |
| <b>7</b> 0 | 70       | وَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي اْلأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ                                     |
| ٦.         | ۲ ٤      | وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِمَا لَوْ لاَ أَنْ رَآى بُرْهَانَ رَبِّهِ ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ                      |
|            |          | من سورة الحجر                                                                                                         |
| 09         | ٤٠       | إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَصِيْنَ                                                                             |
| 09         | ٢ ٤      | إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاًّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ                             |
| 09         | 49       | رَبِّ ! بِمَا أَغْوَيْتَنِيَّ لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ                      |
|            |          | من سورة النَّحل                                                                                                       |
| ۷۰،۸       | 170      | ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ                     |
| ٤٨         | ۲ ۰ ۲    | إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ                                                            |
| ٣٩         | 99       | إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَ عَلَى رَبِّمِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ                            |
| AY         | 177      | وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، وَ لاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ                    |
| ۸Y         | 177      | وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ، وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ |
| ٥٨ ، ٥٧    | ٦٦       | وَ إِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ ثَمًّا فِيْ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ           |
| ٥          | 77       | وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ                     |
| Γ٨         | ٩٦       | وَ لَنَحْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُواْ أَحْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ                                 |
|            |          | من سورة الإسراء                                                                                                       |
| 77         | ١٨       | مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الدُّنْيَا عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ   |
| ٦ ٩        | 44       | ذَلِكِ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ                                                               |
| ١.٨        | ٨٥       | وَ مَا أُوْ تِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيَلاً                                                                 |
|            |          | من سورة الكهف                                                                                                         |
| 40         | 10       | هَوُلاَءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً ، لَوْ لاَ يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ            |
| 40         | ١٦       | وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَأْوُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكَُّمْ       |
|            |          | من سورة طه                                                                                                            |
| ۲۲         | ٤٣       | اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى                                                                               |
|            |          |                                                                                                                       |

|           |      | الداعية ما له وما عليه                                                                                                 |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177       | 10   | إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُحْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى                                      |
| 40        | ٧٣   | إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ                    |
| 17.       | ١٤   | إِنَّىْ أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ                            |
| ٩         | ١٣٤  | رَبَّنَا لَوْ لاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ                                                   |
| ٧١        | 07   | عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ ، لاَّ يَضِلُّ رّبِّيْ وَ لاَ يَنْسَى                                            |
| 1.5       | ٧٢   | فَاقْضِ مَا أَنْتَ بِقَـاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِيْ هَـذِهِ الْحَيَـاةَ الدُّنْيَا                                         |
| 77 , 77   | ٤٤   | فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى                                                   |
| 177       | ۲۱   | فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَّ يُؤْمِنُ بِمَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى                                      |
| ٧١        | ٥١   | فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ ٱلْأُوْلَى                                                                                     |
| 40        | ٧٢   | قَالُوْا : لَنْ ثُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الَّذِيْ فَطَرَنَا                                 |
| ٧٤        | ۳، ۲ | مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمنْ يَّخْشَى                                      |
| 71        | 187  | وَ أُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا                                                                 |
|           |      | من سورة الأنبياء                                                                                                       |
| ٧٧        | ٦٧   | أُفِّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَ فَلاَ تَعْقِلُوْنَ                                          |
| ٨٠        | ۹.   | فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ            |
| <b>70</b> | 79   | قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْداً وَّ سَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيْمَ                                                    |
| ٥         | 70   | وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ |
|           |      | من سورة الحجِّ                                                                                                         |
| ٨         | ٤١   | الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوُوا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا                    |
| ١٨        | ٣.   | فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْتَانِ                                                                              |
| 74        | ١٨   | لَنْ يَّنَالَ اللَّهَ لَحُوْمُهَا وَ لاَ دِمَاؤُهَا ، وَ لَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ                         |
|           |      | من سورة المؤمنون                                                                                                       |
| ٣٨        | 7    | إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ                             |
| ٣٨        | ۲    | الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَقِيمْ حَاشِعُوْنَ                                                                            |
| ٣٨        | ٧    | فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ                                                          |
| ٣٨        | ١    | قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ                                                                                          |
| ٣٨        | ٩    | وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمِمْ يُحَافِظُوْنَ                                                                   |
|           |      |                                                                                                                        |

|     |                    | الداعية ما له وما عليه                                                                                                 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨  | ٣                  | وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ                                                                         |
| ٣٨  | ٨                  | وَ الَّذِيْنَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ                                                             |
| ٣٨  | ٥                  | وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ                                                                          |
| ٣٨  | ٤                  | وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ                                                                             |
|     |                    | من سورة النُّور                                                                                                        |
| ٧٩  | 00                 | وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ               |
|     |                    | من سورة الشُّعراء                                                                                                      |
| ٧٤  | 1 £ 7              | إِذْ قَالَ هَٰمْ أَخُوْهُمْ صَالِحٌ أَ لاَ تَتَّقُوْنَ ؟                                                               |
| ٧٤  | ١٦١                | إِذْ قَالَ لَمُهُمْ أَخُوْهُمْ لُوْطٌ أَ لاَ تَتَّقُوْنَ ؟                                                             |
| ٧٥  | ١٦٢                | إِنَّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ                                                                                       |
| ٧٢  | 7 £                | قَالَ : رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ اْلأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ مَ وُقِينِيْنَ                                |
| ٧٤  | ١٤١                | كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلَيْنَ                                                                                     |
| ٧٤  | ١٦.                | كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلَيْنَ                                                                                |
| ٧٤  | 718                | وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ ٱلأَقْرِبِيْنَ                                                                                |
| 70  | ( في آيات مختلفة ) | وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ                              |
| ٧٢  | ۲۳                 | وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ                                                                                            |
|     |                    | من سورة النَّمل                                                                                                        |
| ٧   | ٣١                 | <br>أَنْ لاَ تَعْلُوْا عَلَيَّ وَ أْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ                                                              |
|     |                    | من سورة القصص                                                                                                          |
| ۲۸  | ٥ ٤                | <br>أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا                                                       |
| ٨   | ۸٧                 | وَ ادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ                                                         |
|     |                    | من سورة العنكبوت                                                                                                       |
| ١.٣ | ۲                  | <br>أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَّقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ                                |
| ٤٨  | 77                 | فَآمَنَ لَهُ لُوْطٌ                                                                                                    |
| 1.4 | نَ ٣               | وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْ |
|     |                    | من سورة الرُّوم                                                                                                        |

|         |       | الداعية ما له وما عليه                                                                                            |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢      | ٣٨    | فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدَوْنَ      |
| 77      | ٣٩    | وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوْ عِنْدَ اللهِ ، وَ مَا آتَيْتُمْ    |
|         |       | من سورة لقمان                                                                                                     |
| 79      | ١٩    | <br>وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ اْلأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ            |
| 79      | ١٢    | وَ لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ، وَ مَنْ يَّشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  |
|         |       | من سورة السَّجدة                                                                                                  |
| 44      | 10    | إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا هِمَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَجِّمْ |
| ۸. ، ٤. | ۲۱    | تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا                                 |
| 78      | ٣٨    | فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدَوْنَ     |
| ٨٥      | 7 £   | وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا                                           |
| 74      | 44    | وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْ عِنْدَ اللهِ ، وَ مَا آتَيْتُمْ    |
|         |       | من سورة الأحزاب                                                                                                   |
| 118611  | 71    | لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ                                                       |
|         |       | من سورة فاطر                                                                                                      |
| ٥       | ٣٤    | وَ إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ                                                               |
|         |       | من سورة يس                                                                                                        |
| ٨١      | ٨٢    | إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ                                        |
| ٨١      | ٨١    | أَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَارَاتِ وَ الْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؟                |
| ٨١      | ۸.    | الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّحَرِ ٱلأَخْضَرِ نَاراً ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ                  |
| ۸١      | ٧٩    | قُلْ : يُحْيِيْهَا الَّذِيْ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ                          |
| ۸١      | ٧٨    | وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ ، قَالَ : مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ                    |
|         |       | من سورة الصَّافَّات                                                                                               |
| 09      | ٤٠    | إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ                                                                              |
| 09      | ٧٤    | إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ                                                                              |
| 09      | ١٦.   | إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ                                                                              |
| 40      | 1 - 7 | إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبْيْنُ                                                                         |

|       |     | الداعية ما له وما عليه                                                                                       |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09    | ٣٨  | إِنَّكُمْ لَذَائِقُوْا الْعَذَابِ ٱلأَلِيْمِ                                                                 |
| 09    | ٤١  | أُوْلَئِكَ كُمُ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ                                                                            |
| ०९    | 109 | سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ                                                                            |
| 09    | ٧٣  | فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ                                                             |
| 40    | 1.0 | قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ، إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِيْنَ                                          |
| 40    | ١.٨ | وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلآخِرِيْنَ                                                                        |
| 40    | ١٠٩ | سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ                                                                                  |
| 40    | ١.٧ | وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمٍ                                                                             |
| 09    | 44  | وَ مَا تُحْزَوْنَ إِلاًّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ                                                           |
| 40    | ١٠٤ | وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ                                                                      |
|       |     | من سورة ص                                                                                                    |
| 70    | ٨٦  | قُلْ : مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَحْرٍ ، وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ                          |
| 79    | ۲.  | وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ ، وَ آتَيْنَاهُ الحُرِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ                                      |
|       |     | من سورة الزُّمر                                                                                              |
| 09    | ٣   | أَلاَ لَهُ الدِّيْنُ الْخَالِصُ                                                                              |
| ०१    | ٢   | إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّيْنَ                   |
| ۸۹،٦٧ | ١.  | إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ                                                 |
| ٧٩    | 10  | فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ                                                                     |
| 09    | ١٣  | قُلْ : إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ                                         |
| 09    | 11  | قُلْ : إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ                                      |
| 09    | ١٤  | قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِيْنِيْ                                                               |
| ٧٩    | ٥٣  | لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ   |
| 09    | 17  | وَ أُمِرْتُ ِ لأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ                                                         |
|       |     | من سورة غافر                                                                                                 |
| ٥     | ٦٦  | قُلْ إِنِّيْ نُحِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ |
|       |     | من سورة فصِّلت                                                                                               |

|            |    | الداعية ما له وما عليه                                                                                         |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣ ، ١٠    | ٣٣ | وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ثَمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّنِيْ                      |
|            |    | من سورة الشُّورى                                                                                               |
| ٨          | 10 | فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ                                                                            |
| ٧٤         | 77 | لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى                                           |
| 77         | ۲. | مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ ٱلآخِرَةِ نَرِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ ، وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ                        |
|            |    | من سورة الزُّخرف                                                                                               |
| ٨٢         | ٥٨ | بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ                                                                                    |
|            |    | من سورة الأحقاف                                                                                                |
| ۸٧         | 40 | فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ       |
|            |    | من سورة محمَّد                                                                                                 |
| ٧٩         | 17 | إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِجَاتِ جَنَّاتٍ تَحْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا           |
| ۹.         | ١  | الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ                                     |
| ۹.         | ٤  | فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا       |
| 9 1        | 19 | فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ                                            |
| 1 2 9      | ٣٨ | وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ، ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا أَمْثَالَكُمْ                     |
| ٨٥         | ٣١ | وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُحَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِيْنَ وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ     |
|            |    | من سورة الحجرات                                                                                                |
| ٣٧         | ١. | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِحْوَةٌ                                                                              |
| 0., 47, 77 | 10 | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا                   |
|            |    | من سورة المجادلة                                                                                               |
| ٣٨         | 77 | لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ |
|            |    | من سورة الصَّفِّ                                                                                               |
| 111        | ٣  | كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ                                            |
| 111        | 7  | يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمُ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ                                        |
|            |    | من سورة المنافقون                                                                                              |
| ٣٨         | ٨  | وَ للهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ                                                         |
|            |    |                                                                                                                |

|                                         | الداعية ما له وما عليه                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | من سورة الطَّلاق                                                                                      |
| 1.7                                     | <br>وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ          |
|                                         | من سورة التَّحريم                                                                                     |
| ۲.                                      | قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ نَارًا                                                             |
|                                         | من سورة نوح                                                                                           |
| ٧٩ ١.                                   | فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا                                           |
| ٧٢ ٢                                    | وَ يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ حَنَّاتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا |
| ٧٩ ١١                                   | يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا                                                           |
|                                         | من سورة المدَّثِّر                                                                                    |
| ٨                                       | قُهُ فَأَنْذِرْ                                                                                       |
|                                         | من سورة النَّازعات                                                                                    |
| 1 { { }                                 | فَأُمَّا مَنْ طَغَى                                                                                   |
| 1 2 2 7 9                               | فَإِنَّ الْجُحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى                                                                   |
| 1 £ £ 1                                 | فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى                                                                    |
| 1 8 8                                   | وَ آئَرَ الْحُيَاةَ الدُّنْيَا                                                                        |
| 1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & | وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى                                 |
|                                         | من سورة البروج                                                                                        |
| ٨.٣                                     | وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ                     |
|                                         | من سورة الغاشية                                                                                       |
| Y £ 7 7                                 | إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ                                            |
|                                         | من سورة الشَّمس                                                                                       |
| 1 £ 1                                   | قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا                                                                          |
| 1 : 1 .                                 | وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا                                                                          |
|                                         | من سورة اللَّيل                                                                                       |
| ۲۰                                      | إِلاَّ الْبَيْغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى                                                         |
| ۲۱                                      | وَ لَسَوْفَ يَرْضَى                                                                                   |

|          |    | الداعية ما له وما عليه                                                      |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣       | ١٩ | وَ مَا لَأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ بُّحْزَى                            |
|          |    | من سورة البيّنة                                                             |
| ٥٨       | ٥  | -<br>وَ مَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ |
|          |    | من سورة العصر                                                               |
| ٤٨ ، ٢ . | ٣  | إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ                       |
| ۲.       | ۲  | إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ                                            |
| ۲.       | ١  | وَ الْعَصْرِ                                                                |
|          |    | من سورة الفلق                                                               |
| 70       | ٤  | <br>وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ في الْعُقَدِ                               |

# الداعية ما له وما عليه فهرس الأحاديث فهرس الأحاديث

| الصَّفحة | طرف الحديث                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧       | اً تُحبُّهُ لأُمِّكَ                                                                                                                     |
| ٥.       | أً تَدْرُوْنَ مَا اْلإِيْمَانُ بِاللهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ إِقَامُ الصَّلاَةِ        |
| 110      | أً فَلاَ أَكُوْنُ عَبْداً شَكُوْراً                                                                                                      |
| 1 80     | اً لاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُّسْتَكْبِرٍ                                                             |
| ۲۸       | اتَّقِى اللهَ وَ اصْبِرِيْ                                                                                                               |
| 77       | أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ حَيْلاً بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ ، أَكُنْتُمْ مَصَدِّقِيْ ؟               |
| ٤٩       | أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً                                                                                 |
| ٣٤       | أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجُنَّةُ                                                          |
| ٧٨       | أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَ أَقْرَبِكُمْ مِّنِّي بَحَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا الْمُوْطِئُوْنَ |
| ٤٦       | إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَحْلَقُ فِيْ جَـوْفِ أَحَـدِكُمْ كَمَـا يَخْلَقُ الثَّـوْبُ                                                        |
| 77       | إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْئٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَ لاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْئٍ إِلاَّ شَانَهُ                                     |
| 1 2 7    | إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَ لاَ يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ              |
| ٥٧       | إِنَّ اللَّهَ تَعَـالَى يَقُـوْلُ : أَنَا خَيْـرُ شَرِيكٍ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيْ شَرِيكًا فَهُــوَ لِشَرِيكِي                            |
| ٧٧       | إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقُ يُحِبُّ الرُّفْقَ فِي ٱلْأَمْرِ كُلِّهِ وَ يُعْطِيْ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ                     |
| ٦.       | إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ خَالِصاً ، وَ ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ                                         |
| 74       | إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَ لاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ                             |
| ٣٨       | إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْحُسَدِ ، يَأْ لَمُ الْمُؤْمِنُ لأَهْلِ الْإِيمَانِ             |
| 74       | إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا ، مَا سِرْتُمْ مَّسِيْرًا وَ لاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمُ الْمَرضُ     |
| 110      | إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ                       |
| ١.٧      | إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ سِحْرًا ، وَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَماً                                                                          |
| ٥٧       | أَنَا خَيْـرُ شَرِيكٍ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيْ شَرِيكًا فَهُ وَ لِشَرِيكِي                                                                 |
| ٧٥       | أَنْرِلُوْا النَّاسَ مَنَازِهُمُ                                                                                                         |
| 49       | انْظُرْ مَا تَقُوْلُ ، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةً . فَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَانِكَ                                                  |
| 17,17    | انْفُذْ عَلَى رسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى اْلإِسْلاَمِ ، وَ أَخْبِرْهُمْ                                 |

### الداعية ما له وما عليه إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُثِبْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَة بَخْعَلُهَا فِي في امْرَأَتِكَ 7 8 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَّا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا 74 إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ ٱلأُوْلَى ٨٦ إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ بِضُعَفَائِهَا وَ دَعْوَقِيمٌ وَ إِخْلاَصِهمْ ٦. إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ٧٣ أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَ السِّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ إِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ٧٨ إِيَّاكُمْ وَ الْحُسَدَ ، فَإِنَّ الْحُسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ 1 2 2 أَيُّمَا امْرِي ۚ قَالَ لأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إنْ كَانَ كَمَا قَالَ 149 الْبَذَاذَةُ مِنَ الإِيمَانِ ٤٩ بَشِّرُوْا وَ لاَ تُنَفِّرُوْا 189 بَلِّغُوا عَنِّي وَ لَوْ آيَةً 11 بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ ، يَخْتَالُ فِيْ مِشْيَتِهِ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ 120 تَعَلَّمُوْا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَعَلَّمُوْا فَلَنْ يَأْجُرَكُمُ اللَّهُ حَتَّى تَعْمَلُوْا 118 نَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةً الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُوْنَ اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ ٣9 ثَلاَثٌ مُّهْلِكَاتٌ : شُخٌّ مُّطَاعٌ ، وَ هَوَى مُتَّبَعٌ ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ 1 27 جَدِّدُوْا إِيمَانَكُمْ ، قِيْل : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَ كَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا ؟ ٤٦ حُفَّتِ الْجُنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ع ۳ الْحَمْدُ للهِ خُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَهْدِيْهِ وَ نَسْتَغْفِرُةٌ ، وَ نَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا 1 2 1 الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ ٱلإيْمَان ٤٩ خُلُقُهُ الْقُوْآنُ 99 خَيْرُكُمْ قَرْبِيْ 110 دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَهُم قَبْلَكُمْ : الحُسَدُ وَ الْبَغْضَاءُ ، وَ الْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ 122 دَعُوْهُ وَ هَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَحْلاً مِّنْ مَّاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعْثَتُمْ مُّيَسِّرْيْنَ وَ لَمَّ تُبْعَثُوْا 179 دُلَّنِيْ عَلَى عَمَل يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، قال : لاَ أَجِدُهُ 90 الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ . قَالُوْا لِمَنْ ؟ قَالَ : للهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لأَثِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَاتَّتِهِمْ ۲. رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ رِحَالاً تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ بِمَقِارِيْضَ مِنَ النَّارِ 111 سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ 179

## الداعية ما له وما عليه \_\_\_\_\_

| ٣٩    | لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧    | لَقَـدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَـدِيْدِ مَا دُوْنَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ                                |
| ٧٧    | اللَّهُمَّ ! طَهِّرْ قَالْبَهُ ، وَ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَ حَصِّنْ فَرْجَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْهُ ، يَعْنِي الزِّنَا |
| ۸٠    | لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً                                                            |
| 731   | لَوْ ۚ لَمْ تُذْنِبُوْا ۚ لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ : الْعُجْبُ                                                        |
| 14.9  | لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ                                                                                                   |
| 1 2 4 | لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ ، إنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ                                          |
| ٤٠    | لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَ حَارُهُ حَائِغٌ                                                                                     |
| 90    | مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجُنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدَّنْيَا ، وَ لَهُ مَا عَلَى اْلأَرْضِ مِنْ شَيْئٍ إِلاَّ الشَّهِيْدُ           |
| 110   | مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ                                                                                                           |
| 1 2 4 | مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ                                       |
| 711   | مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا أَظْنُهُ قَالَ : مَا أَرَادَ بِمَا                        |
| ٩     | مَا مِنْ قَوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِيْ وَ فِيْهِمْ مَنْ يَّقْدِرُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا إِلاَّ يُوْشِكُ               |
| 1 2 7 | مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ ، وَ مَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا                                                    |
| ٤٣    | مَا يَخْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ : بَخْ بَخْ                                                                                                   |
| ۲۸    | مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَ لاَ وَصَبٍ وَ لاَ هَمِّ وَ لاَ حَزَنٍ وَ لاَ أَذًى وَ لاَ غَمِّ                                     |
| ١٢    | مَثَلُ الْقَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَ الْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ              |
| ٣٧    | مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُمُهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجُسَدِ الْوَاحِدِ                                     |
| ۲.    | مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَ اضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ                    |
| 179   | الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهْ                                                                            |
| ٤٩    | مَنْ أَحَبَّ للهِ ، وَ أَبْغَضَ للهِ ، وَ أَعْطَى للهِ ، وَ مَنَعَ للهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ ٱلإِيْمَانَ                                      |
| ٤٠    | مَنْ أَعْطَىٰ للهِ وَ مَنَعَ للهِ ۚ، وَ أَحَبَّ للهِ ۚ وَ أَبْغَضَ للهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ                                      |
| 17,17 | مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ ٱلأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ                                          |
| 17,17 | مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ                                                                                      |
| ٩     | مَنْ رَآى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمَّ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمَّ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ       |
| ٦.    | مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى اْلإِحْلاَصِ للهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَ آتى الزُّكَاةَ                        |

|        | الداعية ما له وما عليه                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨١     | سَدِّدُوْا وَ أَبْشِرُوْا                                                                                                      |
| ۸Y     | الصَّبر ضياء                                                                                                                   |
| ٤٢     | صَبْراً آلَ يَاسِرَ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحُنَّةُ                                                                            |
| ١٩     | طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ                                                                               |
| ۸٦، ٤٠ | عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَه كُلَّهُ خَيْرٌ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ           |
| ٤٩     | الْعَيْنَانِ تَـزْنِيَانِ ، وَ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَ الْأُذُنُ تَـزْنِيْ وَ زِنَاهَا السَّمْعُ                             |
| ٤٣     | فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا                                                                                                       |
| ٧٩     | فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ ، عَضُّوْا عَلَيْءَهَا بِالنَّوَإِحذِ            |
| 1 60   | قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ ، وَ الْعَظْمَةُ إِزَارِيْ ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِداً مِّنْهُمَا          |
| ۸٧     | لَّدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ |
| 1 £ 1  | لُّلْ : اللَّهُمَّ ! أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَ قِنِيْ شَرَّ نَفْسِيْ                                                            |
| ٤٣     | نُومُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ                                                                    |
| 115    | كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ                                                                                                      |
| 1 80   | لْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ ، وَ الْعَظْمَةُ إِزَارِيْ ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِداً مِّنْهُمَا                                    |
| ٧٨     | كَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ ، أَ تُحِبُّهُ لأُحْتِكَ ؟                                                 |
| 19     | كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ                                                                       |
| 44     | كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ ؟                                                                                                |
| ٤١     | اً ! وَ لَكِنْ بَرَّ أَبَاكَ ، وَ أَحْسِنْ صُحْبَتَهُ                                                                          |
| 1 2 4  | رَ تَغْضَبْ                                                                                                                    |
| 9 8    | لاَ تَفْعَلْ ! فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِيْ أَهْلِهِ سِتَّيْنَ عَاماً           |
| ٥.     | لَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا                                                                                             |
| 1 £ £  | لَا يَجْتَمِعُ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ الْإِيْمَانُ وَ الْحُسَدُ                                                                    |
| ٤٠     | لاَ يَحِقُ الْعَبْدُ صَرِيْحَ ٱلإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ للهِ وَ يُبْغِضَ للهِ . فَإِذَا أَحَبَّ للهِ وَ أَبْغَضَ للهِ          |
| 1 80   | لاَ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالً ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ                                                 |
| 1 £ £  | لاَ يَدْخُلُ الجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ                                                  |
| 1 { {  | لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِغَيْرٍ ۖ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوْا                                                                        |

# الداعية ما له وما عليه

| جُرُمُ الرَّفُق يُحْرِمِ الْخِيْرِ كُلَّهُ  ٣٧  مِنُ لِلْمُفُومِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ  هِنُ لِلْمُفُومِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ  هِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمُ وَ لاَ تَقْتُرُ وَ تَصُوْمُ وَ لاَ تُقْطِرُ ؟  هِ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهُ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُوْمِنُ ، قَالُوْا : مَنْ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟!  وَ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُوْمِنُ ، قَالُوْا : مَنْ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟!  هُ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَوْمِنُ اللهِ إللهِ وَ عَلَمُ لاَ عَلَى حَقِيلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ | 90    | مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَ شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ٢٣٨ مِنْ وَرَائِهِ ٢٨٨ مِنْ وَرَائِهِ ١٤٥ مِنْ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ، وَ الْمُؤْمِنِ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ وَ يَحْوَطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ٢٩٤ عَنْ مَنْ مِلَا أَنْ الْمُؤْمِنِ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُومِنُ اللهِ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَحِدُ مَا أَجْمُلُهُمْ وَهُمُ مَا مَامِيلُول اللهِ وَعَمَلُهُ مُن يَعْدِلْ إِنْ لاَ عَيْدِ يَسَيْهُ وَمُ مَنْ اللهِ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَحِدُ مَا أَجْمُلُهُمْ وَهُ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لاَ عَيْدِلُ إِنْ لاَ عَمْلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو | 97,78 | مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ                                                           |
| مِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ، وَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ وَ يَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ؟ ؟ ؟ كَبُرُ مِطَرُ الْحُقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ ؟ ؟ كَبُرُ مَطَرُ الْحُقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ ؟ ؟ كَبُرُ مَطَرُ الْحُقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ ؟ ؟ كَبُرُ مَطَرُ الْحُقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ ٤٠ كَبُرُ مَطَرُ اللهِ ؟ ! ﴿ كَالَ يَؤْمِنُ ، قَالُوا : مَنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ! ﴿ ٤٠ لَكُومِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَوْمِنُ ، وَ لَكِنْ لاَ أَوْمَلُ اللهِ ؟ ! ﴿ ٢٠ لَمُ اللهِ عَمْلُهُ مُ مُ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ﴿ وَكُلُ لِا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ ﴾ و كُن لاَ أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ أَوْمِنُ اللهِ اللهِ يَعْمَلُهُ مُ وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ ﴾ و مَن يَعْدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ، وَ سَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ ، وَلِكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ وَاللهِ وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدُلُونُ اللهَ اللهَ الْعَافِيَةَ ، وَلِكِنْ لاَ أَجْدُ مَا أَخْمِلُهُمْ وَاللهِ لاَ اللهَ اللهَ الْعَافِيَةَ ، وَلِكُونُ لاَ أَعِدُمُ وَاللهِ لاَ عَنْوَلَ الْهِ النَّالِ وَقَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْجِمَارُ لاَ أَعِيَامَةِ وَيُمْالُونُ اللّهِ النَّالِ وَقَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كُمَا يَدُورُ الْجِمَارُ لاَ أَعْمَارُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ النَّالِ وَقَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كُمَا يَدُورُ الْجِمَارُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ إِللّهُ اللّهُ إِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا إِلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ إِلَيْ إِلَا اللهُ الله | 149   | مَنْ يُخْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْحَيْثَرَ كُلَّهُ                                                                                        |
| كَثِينُ بِطَلُ الحُقِيِّ وَ الْمُحَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمُ وَ لاَ تَفْتُرُ وَ تَصُوْمُ وَ لاَ تُفْطِرُ ؟ كَبُرُ بَطَرُ الحُقِيِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ  ﴿ ١٤٥ كَبُرُ بَطَرُ الحُقِيِّ وَ عَمْطُ النَّاسِ  ﴿ ١٤٥ لَا يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، قَالُوْا : مَنْ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟! ﴿ ٤٠ لَكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يَوْمِنُ ، وَ اللهِ عَمَلُهُ لَمْ وَ يَسْبِلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَفْتَانَ ، ثُمَّ أُخْتَلَ ﴾ ثُمَّ أُفْتَلَ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ ، وَ لَكُنْ لاَ أَجِدُ مِنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ، وَمَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدُلُونَ ، وَ سَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٧    | الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ                                            |
| كِبُرُ بَطَرُ الحُقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ  ﴿ كَا يُوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، قَالُوْا : مَنْ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟! ﴿ ٤٠ لَكُمْ وَ مُحْدَنَاتِ اللهُ مُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ صَلاَلَةٌ ﴾ ٢٩ لأَعْرَاتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلَ وَ مُنْ أَقْتَلَ بَهُ مُّ أُقْتَلَ وَ مُنْ أَقْتَلَ بَهُ مُ أُقْتَلَ وَ مُنْ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُقْتَلَ وَ مُنْ أَقْتَلَ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُقْتَلَ وَ أَنْ مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ فَي مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ﴿ وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، وَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ فَي مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، وَلَكُونَ اللهَ الْعَاقِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا لِللهَ اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا لِقَاعَ الْعَدُولُ ، وَ سَلُوا اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ الْعَلَى فَى النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْجِمَالُ اللهَ اللهَ الْعَلَى فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْجِمَالُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ أَلْعَلَى اللهَ إِلَّا لَهِ اللهُ ا | ٣٨    | الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ، وَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَ يَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ               |
| كِبُرُ بَطَرُ الحُقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ  ﴿ كَا يُوْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، قَالُوْا : مَنْ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟! ﴿ ٤٠ لَكُمْ وَ مُحْدَنَاتِ اللهُ مُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ صَلاَلَةٌ ﴾ ٢٩ لأَعْرَاتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلَ وَ مُنْ أَقْتَلَ بَهُ مُّ أُقْتَلَ وَ مُنْ أَقْتَلَ بَهُ مُ أُقْتَلَ وَ مُنْ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُقْتَلَ وَ مُنْ أَقْتَلَ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُقْتَلَ وَ أَنْ مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ فَي مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ﴿ وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، وَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ فَي مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، وَلَكُونَ اللهَ الْعَاقِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا لِللهَ اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا لِقَاعَ الْعَدُولُ ، وَ سَلُوا اللهَ الْعَاقِيمَة ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا اللهَ الْعَلَى فَى النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْجِمَالُ اللهَ اللهَ الْعَلَى فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْجِمَالُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ أَلْعَلَى اللهَ إِلَّا لَهِ اللهُ ا | ۹ ٤   | هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُحَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمُ وَ لاَ تَفْتُرُ وَ تَصُوْمُ وَ لاَ تُفْطِرُ ؟               |
| اكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 90 مِحْدَثَاتِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أُفْتَلَ ، ثُمُّ أُحْيَا ، ثُمُّ أُحْيَا ، ثُمُّ أُفْتَلَ 90 مِحْدُثُ أَنْ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أُفْتَلَ ، ثُمُّ أُحْيَا ، ثُمُّ أُحْيَا ، ثُمُّ أُفْتَلَ 90 مِنْ يَعْدِلْ لِمِنْ بِهِ نَسَبُهُ 90 ثُلُطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 90 ثُلُوا الله وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ 90 أَعْدِلْ 90 قَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ 91 هَذَ اللهِ اللهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا 91 هَا النَّاسُ لاَ تَمْتُوا لِقَاءَ الْعَدُو وَ سَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا 92 مَنْ يَعْدِلْ لاَ عَدُولُ اللهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا 94 عَلَى 94 مَنْ يَعْدِلْ 104 مَنْ اللهُ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا 104 هُ 95 مِنْ النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُولُو كُمَا يَدُولُ الْجِمَالُ 110 أَنَّ اللهُ النَّارِ ، فَيَدُولُو كُمَا يَدُولُ الْجِمَالُ 110 أَنْ اللهُ النَّارِ وَقَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُولُ كُمَا يَدُولُ الْجِمَالُ 110 أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِللَّهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُولُ كُمَا يَدُولُ الْجِمَالُ 110 أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِللَّهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُولُو كُمَا يَدُولُ الْجِمَالُ 110 أَنْ اللهُ اللهُولُولُولُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                                                           | 1 20  | وَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحُقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ                                                                                             |
| دِدْتُ أَنْ أَقَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلَ ٥٥ ( ١٥٥ ) ٧٥ ثُلُّ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ٩٥ ( يَسْرِيَّةٌ أَوْ حَيْشٌ إِلاَّ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ ١١٥ ٤ أَنْ اللهُ الْعَافِيَةَ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ أَعْدِلْ ١١٥ ٤ أَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، وَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ٩٤ ( اللهُ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٠    | وَ اللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَ اللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، قَالُوْا : مَنْ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ؟!                |
| نُ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمُ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 90<br>ثُ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمُ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 90<br>ثُ أَنْ لاَّ تَخْرُجَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشٌ إِلاَّ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ<br>فَ ، وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ 92<br>لهُ النَّاسُ لاَ تَمْتُوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ ، وَ سَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا 93<br>عارِثُ ! عَرَفْتَ فَالْزَمَ 99<br>بِالرَّحُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٩    | وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأَمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ                                   |
| نُ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمُ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 90<br>ثُ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمُ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 90<br>ثُ أَنْ لاَّ تَخْرُجَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشٌ إِلاَّ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ<br>فَ ، وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ 92<br>لهُ النَّاسُ لاَ تَمْتُوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ ، وَ سَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا 93<br>عارِثُ ! عَرَفْتَ فَالْزَمَ 99<br>بِالرَّحُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90    | وَ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى أُقْتَلَ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلَ                                  |
| ثُ أَنْ لاَّ تَخْرُجَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشٌ إِلاَّ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ  100  3 ، وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ كُمْ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ حَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ  94  \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧٥    | وَ مَنْ أَبْطَأً بِهِ عَمَلُهُ ۚ لَمُنْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ                                                                              |
| للهُ النَّاسُ لاَ تَمَّنُوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَ سَلُوْا اللهُ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90    | وَدِدْتُ أَنْ لاَّ تَخْرُجَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشٌ إِلاَّ وَ أَنَا مَعَهُمْ ، وَ لَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ                          |
| ارِثُ ! عَرَفْتَ فَالْزَمَ<br>بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110   | وَيْلَكَ ، وَ مَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَ خَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلْ                                               |
| بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩ ٤   | يَا أَيُهُا النَّاسُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُّقِ ، وَ سَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49    | يَا حَارِثُ ! عَرَفْتَ فَالْزَمَ                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111   | يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٣    | يَعْزُوْ حَيْشٌ الْكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ                                 |

# فهرس المصادر

- ١ . الإبانة عن أصول الدّيانة أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري مركز شئون الدَّعوة الإسلاميَّة الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة
- لا تَّجاهات الفكريَّة المعاصرة و موقف الإسلام منها د/ على حريشة دار الوفاء للطِّدِّ ) باعة ... المنصورة
  - ٣. إتحاف السَّادة المتَّقين محمَّد بن الحيسني الزَّبيدي الشَّهير بمرتضى دار الفكر بيروت
- ٤ . الإحسان يترتيب صحيح ابن حبّان ترتيب الأمير علاء الدّين على بن بلبان الفارسي دار الكتب العلميّة بيروت ط١ ص٧٠٤ هـ
  - احياء علوم الدّين أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي دار الكتب العلميّة بيروت ط١٤٠٧ هـ
  - الأخلاق الإسلاميّة و أسسها عبد الرَّحمن حسن حبنّكة الميداني دار القلم بيروت ط١- ١٣٩٩هـ
  - ٧. الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة عبد القادر شيبة الحمد- مطابع الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة
    - ٨ . الأسماء و الصّفات البيهقي دار إحياء التّراث العربي
    - ٩. أصول الدَّعوة الدُّكتور / عبد الكريم زيدان دار عمر بن الخطَّاب بالإسكندريَّة ط٣ ١٣٩٦ هـ
      - 1 . إظهار الحق الشَّيخ رحمة الله الكيرانوي مطابع الدُّوحة الحديثة قطر
        - 11. الاعتصام الإمام الشَّاطبي مطبعة المنار مصر ط١- ١٣٣١ هـ
- ١٠ الاعتقاد على مذهب السّلف : أهل السُّنَة و الجماعة أحمد بن الحسين البيهقي حديث اكاديمي نشاط فيصل آباد- باكستان
  - ١٠٠٠. إغاثة اللَّهفان ابن القيِّم الجوزيَّة مصطفى البابي الحلبي مصر ١٣٥٧ هـ
    - 1 . اقتضاء الصِّراط المستقيم- شيخ الإسلام ابن تيميَّة- مطابع المجد التِّحاريَّة-
  - 1 . إمداد الباري تقرير درس بخاري عبد الجبَّار المؤوي مكتبة حرم سرائ كل زاري مل مرادآباد
- ١٦ . الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة بتحقيق الدُّكتور صلاح الدِّين المنحد دار الكتاب الجديد بيروت لبنان ط ١٣٩٦هـ
  - ١٠٠٠ البداية و النَّهاية إسماعيل بن كثير دار الكتب العلميَّة بيروت ١٤٠٣ هـ
  - ١٨. بين العقيدة و القيادة محمود شيث خطَّاب دار الفكر بيروت ط١-١٣٩٢هـ
- 19. تاج العروس من جواهر القاموس محمَّد بن محمَّد بن عبد الرَّرَّاق الزَّبيدي الملقَّب بمرتضى الزَّبيدي مطبعة الخيريَّة مصر ط١ و مطبعة حكومة الكويت ١٣٩٧ هـ . و تاج العروس الَّذي نشره دار الهداية المطابق للمكتبة الشَّاملة .
  - ٢ . التَّرغيب و التَّرهيب عبد العظيم المنذري بتعليق مصطفى محمَّد عمارة مطابع مصرالوطنيَّة -
    - ٢١. تفسير البحر المحيط أبو حيَّان الأندلسي مطابع النَّصر الحديثة الرِّياض
      - ٢٢ . التَّفسير الكبير و مفاتيح الغيب فحر الدِّين الرَّازي طبعة دار الفكر
      - ٢٣ . ثقافة الدَّاعيَّة د / يوسف القرضاوي دار القرآن الكريم ١٤٠٠هـ

- ٢٤. جامع الأصول في حديث الرّسول محد الدّين ابن الأثير الجزري بتحقيق أيمن صالح شعبان دار الكتب العلميّة بيروت ط١- ١٤١٨ه ١٩٩٨ م
  - **٢٥جامع البيان** ابن جرير الطَّبري دار المعرفة بيروت ١٤٠٣ هـ
  - . ٢٦ . جامع العلوم و الحكم ابن رجب الحنبلي مصطفى البابي الحلبي ط٣ ١٣٨٢ هـ
  - ٧٧. الجامع لأحكام القرآن محمَّد بن أحمد الأنصاري القرطبي- دار الكتب العلميَّة- بيروت- ط١٤٠٨ هـ
    - ٢٨ . جند الله ثقافة و أخلاقاً سعيد حوَّى دار الشُّروق ط٢
      - ٢٩ . الجهاد عبد الله بن المبارك دار النُّور بيروت
    - ٣ . الجهاد في سبيل الله أبو الأعلى المودودي مؤسَّسة الرِّسالة بيروت
  - ٣١. حاضر العالم الإسلامي و قضاياه المعاصرة الدُّكتور جميل عبد الله محمَّد المصري مطابع الجامعة الإسلاميَّة .
    - ٣٢. خلق المسلم محمَّد الغزالي مطبعة حسَّان القاهرة ط٢- ١٣٩٤ هـ
  - ٣٣ . دائرة معارف القرن الوَّابع عشر ، العشوين محمَّد فريد وجدي مطبعة دائرة معارف القرن العشرين ١٣٥٦هـ
    - ٣٤. الذُّرُّ المنثور جلال الدِّين السُّيوطي دار الفكر بيروت -
      - ٣٥. دراسات اللّبيب معين الدّين السّندهي
  - ٣٦. الدَّعوة الإسلاميَّة أصولها و وسائلها الدُّكتور أحمد أحمد غلوش دار الكتب المصريَّة القاهرة/ دار الكتاب اللُّبناني بيروت ط٢ ١٤٠٧هـ
  - ٣٧. دعوة الله بين التَّكوين و التَمكين الدُّكتور علي حريشة دار التَّضامن للطَّباعة القاهرة ط ١ ١٤٠٦هـ
    - ٣٨. الدَّعوة إلى الله و أخلاق الدُّعاة عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المجتمع للنَّشر و التَّوزيع
- **٣٩. الدَّعوة في الإسلام عقيدة ومنهج** الدُّكتور السَّيِّد رزق الطَّويل إدارة الصَّحافة والنَّشر لرابطة العالم الإسلامي ط٢
- £ . روداد قفس (بالأرديَّة) ترجمة " أيَّام من حياتي" المترجم خليل أحمد الحامدي- مترو برتنر لاهور ط٢– ١٤٠٧هـ
  - 1 3 . رياض الصَّالحين يحيى بن شرف النَّووي مؤسَّسة الرِّسالة / مكتبة طيبة ط ١١ ١٤٠٧ هـ
- ٢٤. الرِّياض النَّاضوة و الحائق النَّيِّرة الزَّاهرة في العقائد و الفنون المتنوِّعة الفاخرة عبد الرَّحمن بن ناصر السَّعدي
  - طبعة الرِّئاسة العامَّة لإدارات البحوث العلميَّة و الإتاء و الدَّعوة و الإرشاد- الرِّياض- ١٤-٥ هـ

£ £ . سنن ابن ماجه - محمَّد بن يزيد القزويني - دار الفكر العربي - بتحقيق محمَّد فؤاد الباقي

- ٤٣ . زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيِّم الجوزيَّة المطبعة المصريَّة و مكتبتها -
- ع . سنن أبي داود سليمان بن أشعث السَّحستاني بتحقيق محمَّد محى الدِّين عبد الحميد دار الكتب العلميَّة بيروت
  - ٤٦. سنن التّرمذي محمّد بن عيسى التّرمذي مصطفى البابي الحلي مصر ط٠٠ ١٣٧٥ هـ
    - ٤٧. سنن النّسائي أحمد بن شعيب النّسائي تصوير دار الكتب العلميّة عن المطبعة المصريّة -
  - ٤٨ . سيرة ابن هشام ابن هشام بتحقيق مصطفى الشَّقاء مصطفى البابي الحلبي مصر ط٢ ١٣٧٥هـ
    - ٤٩. السّيرة الحلبيّة على بن برهان الدّين الحلى مطبعة الاستقامة مصر ١٣٨٢ هـ
- ٥ . شرح الأربعين حديثاً النَّوويَّة ابن دقيق العيد مؤسَّسة الطَّباعة و الصَّحافة و النَّشر جدَّه ١٤٠٣هم / ١٩٨٢م

- ١٥. شرح العقيدة الطّحاويّة أحمد بن محمّد بن سلامة الطّحاوي دار الفكر العربي
  - ٥٢ . صحيح البخاري محمَّد بن إسماعيل البخاري عيسى البابي الحلبي
- ٥٣ . صحيح مسلم بشرح النَّووي مسلم بن الحجَّاج القشيري المطبعة المصريَّة و مكتبتها
  - ع ٠٠ صفة الصَّفوة ابن الجوزي دار المعرفة بيروت
- ٥٥. صفحات من حاضر العالم الإسلامي محى الدّين حسن القضماني مطابع الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة ١٤٠٢هـ
  - ٩٠٠ طريق الهجرتين ابن القيِّم الجوزيَّة الشُّئون الدِّينيَّة في قطر
- **٥٧. عقيدة التَّوحيد في القرآن الكريم** محمَّد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي- دار ابن تيميَّة للنَّشر و التَّوزيع و الإعلام - الرِّياض- ط١- ١٤٠٥ هـ
  - ٥٨ عقيدة المؤمن أبوبكر حابر الجزائري دار الشَّروق الرِّياض
- ٩٥. عقيدة محمّد بن عبد الوهّاب الدُّكتور صالح بن عبد الله بن عبد الرَّحمن العبود المجلس العلمي لإحياء التُّراث الإسلامية الجامعة الإسلامية بالمدينة
  - ٦ . عمدة القارئ شوح صحيح البخاري بدر الدِّين العيني دار الفكر -
  - ١٠ العقيدة الطّحاويّة مع شرحها أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي الطّحاوي دار الفكر العربي
    - 77. فتح الباري شوح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني دار الفكر
    - ١٣٠ فتح الباري شوح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني دار المعرفة بيروت
      - ٦٤. فتح الملهم شوح صحيح مسلم شبّبير أحمد العثماني -
      - ١٤٠٣ ابن القيِّم الجوزيَّة دار الكتب العلميَّة بيروت ط١٠٣ ١٤٠٣ هـ
        - ٦٦ . في ظلال القرآن سيّد قطب دار العلم جدّه
  - ٦٧ . القاموس المحيط مجد الدِّين الفيروز آبادي مؤسَّسة الرِّسالة بيروت ط١- ١٤٠٦ هـ
- ٦٨. قضايا هامّة في حاضر العالم الإسلامي محي الدّين حسن القضماني المكتبة الإسلاميّة بيروت ط١ ١٤٠٧ هـ
- **٦٩. كتاب الذّريعة إلى مكارم الشّريعة** الرّاغب الأصفهاني بتحقيق د/ أبو اليزيد العجميّ دار الوفاء المنصورة ط٢ ١٤٠١ هـ
  - · ٧ . كتاب الزُّهد عبد الله بن المبارك بتحقيق حبيب الرَّحمن الأعظمي- دار الكتب العلميَّة بيروت
    - ٧١ . الكشَّاف ( تفسير الزَّمخشري ) محمود بن عمر الزَّمخشري مكتبة الحلبي القاهرة ١٩٦٦ م
- ٧٧. لسان العرب محمَّد بن مكرَّم ابن منطور الإفريقي المصري دار صادر بيروت ط٣ ١٤١٤هـ ١٩٩٤م
- ٧٣. ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النّصوانيّة و التّبشير إبراهيم السّليمان الجبهان طبعة الرّتاسة العامّة الإدارات البحوث العلميّة و الإفتاء و الدَّعوة و الإرشاد الرّياض
  - ٧٤. المبسوط للسَّرخسي مطبعة السَّعادة مصر

- ٧٥. مجمع الزُّوائد و منبع الفوئد نور الدِّين الحنبلي- دار الكتاب العربي بيروت ط٣ ٤٠٢ هـ
- ٧٦. مجموع فتاوى ابن تيميَّة أحمد بن عبد الحليم ابن تيميَّة طبعة الرِّئاسة العامَّة لإدارات البحوث العلميَّة .... الرِّياض
- ٧٧. محاضرات في النَّصرانيَّة محمَّد أبو زهرة طبعة الرِّئاسة العامَّة لإدارات البحوث العلميَّة و الإفتاء و الدَّعوة و الإرشاد- الرِّياض
  - ٧٨ . مختصر صحيح مسلم للمنذري المكتب الإسلامي
  - ٧٧. المستدرك على الصَّحيحين أبو عبد الله الحاكم النِّيسابوري تصوير دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـ
    - ٨ . المستدرك على الصَّحيحين أبو عبد الله الحاكم النِّيسابوري دار المعرفة بيروت ١٣٩٨هـ
      - ٨١. مسند الإمام أحمد ابن حنبل أحمد بن محمَّد بن حنبل- دار صادر بيروت
- ٨٢. مشكاة المصابيح محمَّد بن عبد الله الخطيب التَّبريزي بتحقيق محمَّد ناصر الدِّين الألباني المكتب الإسلامي- بيروت ط٣ ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م
  - ٨٣ . المصباح المنيو أحمد بن محمَّد بن على المقرئ الفيُّومي .
- ٨٤. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التّوحييد حافظ بن أحمد الحكمي المطبعة السّلفيّة و مكتبتها القاهرة
  - ٨٥. المعارف لابن قتيبة بتحقيق د / ثروت عكَّاشة دار المعارف بمصر
    - ٨٦. معالم في الطُّريق سيِّد قطب دار الشَّروق بيروت
  - ٨٧. المعجم الوسيط جماعة من الدَّكاترة مطابع دار المعارف ١٤٠٠ هـ
  - ٨٨ . معجم مقاييس اللُّ عَق أحمد بن فارس- بتحقيق عبد السَّلام هارون دار إحياء الكتب العربيَّة ط١
    - ٨٩. المغنى ابن قدامة دار الكتب العلميَّة بيروت
    - ٩٠. مقارنة الأديان ( اليهوديّة ) الدُّكتور أحمد شلى مكتبة النّ إهضة المصريّة ط٧ ١٩٨٤ م
- **٩٦. مكايد يهوديَّة عبر التَّاريخ** عبد الرَّحمن حسن حبنَّكة الميداني دار القلم بيروت ط٢ ١٣٩٨ه / ١٩٧٨م
  - ٩٢ . الملل و النّحل محمّد بن عبد الكريم الشّهرستاني مطبعة حجازي بالقاهرة ط١ ١٣٦٨هـ
    - ٩٣. من صفات الدَّاعية محمَّد الصَّبَّاغ المكتب الإسلامي ط٤
  - ٩٤ . مناهج الدَّعوة و أساليبها الدُّكتور على جريشة مطابع الوفاء للطَّباعة والنَّشر المنصورة ط١ ٧٠٤ هـ
    - ٩٥. منهاج المسلم- أبويكر جابر الجزائري دار الفكر
    - ٩٦ موارد الطَّمآن إلى زوائد ابن حبَّان بتحقيق محمَّد عبد الرِّزَّاق حمزة دار الكتب العلميَّة بيروت
      - ٩٧ . موارد الظّمآن لدروس الزّمان عبد العزيز المحمّد السّلمان ط ١٤٠٤ ١٤٠٤ هـ
    - ٩٨. موسوعة أخلاق القرآن الدُّكتور أحمد الشَّرباصي دار الرَّائد العربي بيروت ط١- ١٤١٠ هـ
      - ٩٩. موعظة المؤمنين جمال الدِّين أحمد القاسمي دار النَّفائس بيروت ط١ ١٤٠١ هـ
        - ١٠٠ ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال شمس الدِّين النَّاهي دار المعرفة بيروت
      - ١٠١. نحو نظريَّة للتَّربية الإسلاميَّة الدُّكتور على جريشة دار الطَّباعة القاهرة ط١- ١٤٠٦ هـ

### — الداعية ما له وما عليه

- ١٠٢. نهج البلاغة محمَّد الرَّضي بن الحسن الموسوي بشرح محمَّد عبده و تحقيق محمَّد محي الدِّين عبد الحميد مطبعة الاستقامة
  - ١٠٣ . هداية المرشدين إلى طريق الوعظ و الخطابة الشَّيخ على محفوظ دار الاعتصام ط٩ ١٣٩٩هـ
    - ٤ . ١ . هدي السَّاري مقدِّمة فتح الباري ابن حجر العسقلاني دار الفكر بيروت
    - ١٠٥ هموم داعية محمَّد الغزالي دار الحرمين للطَّباعة و النَّشر قطر ط١ ١٤٠٣هـ
    - ١٠٦. واقعنا المعاصر محمَّد قطب مؤسَّسة الحديثة للصَّحافة و الطَّباعة جدَّة ط٢- ١٤٠٨ هـ